

هينة محمد الأمين (ص)
اللجنة الثقافية للمراسلات الخارجية
اللجنة الثقافية للمراسلات الخارجية
Muhammad Al-Ameen Foundation
The Cultural Committee for Foreign Correspondences

Kuwait الكويت E-mail: alameen1:1@yahor

# أين الر غبيركن؟ في أعمال شهر رجب الأصب وأعمال أم داود

خادمة المنبر الحسيني ا**لحاجة فاطمة علي الجعفر** (أم أسامــة الحواج)



ئلاست<u>ف</u>سار ۱۸۲۲۲۸۶

Muhammad Al-Ameen Foundation
The Cultural Committee for Foreign Correspondences
Kuwait (Library St.)
E-mail: alunaeen110@yahoo.com

## حقوق الطبع محفوظة

دولــــة الكـــويت الطبعــة الأولى ١٤٣٢هـ - ٢٠١١ م

## 키구수[]

إلى الموحدين الحقيقيين إلى الموحدين الحقيقين إلى المحمديين الصادقين إلى المتمسكين بأهل الولاء محمد وآله النجباء عليهم

أفضل الصلوات

#### المقدمسة

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يُهتك حجابه، ولا يُغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيّب آمله، الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجّي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

أما بعد فقد أقبلت علينا شهور السير إلى الله تعالى، وذلك بتزكية النفس، والتخفف من شهوات الدنيا، والتفرغ للسير الباطني لأجل الصعود بهذه الروح إلى أعلى درجاتها الممكنة، فنحن هذه الأيام على مشارف الدخول في شهر رجب، وهو شهر كريم ومبارك، ويُعد هو وشهر شعبان وشهر رمضان عيداً لأولياء الله وعباده الصالحين، لأنها موسم المناجاة والتضرع والتوجه إلى رب الأرباب.

فالإنسان، في أية برهة زمنية وفي أي شأن من شؤونه، بحاجة إلى الارتباط بالله والدعاء والتوجه والتضرع وهذه حاجة أساسية إذ أنه بدون الارتباط بالله يبقى خاوياً لا جوهر له ولا مضمون، والتوجه إلى الله والارتباط به بمثابة روح في جسم الإنسان الحقيقي وهذا ما يوجب اغتنام كل فرصة تعرض في سبيل توثيق الصلة بين العبد وربه، وفرصة حلول شهر رجب واحدة من هذه الفرص.

وإن شهر رجب من الأشهر العظيمة المباركة، وقد تضافرت الأخبار الواردة عن الأئمة الطاهرين المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في جلالة قدره ولزوم احترامه وأنه شهر عظيم البركة.

وقال إمامنا الصادق عليه إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: أين الرجبيون؟ فيقوم أناسٌ يضيء وجوههم لأهل الجمع على رؤوسهم تيجان الملك، مكلّلة بالدرّ والياقوت، مع كلّ واحد منهم ألف ملك عن يمينه وألف ملك عن يساره.

وهنا المقصود بالرجبيون هم الموالون لأهل البيت عليهم السلام القائمون بأعمال شهر رجب وذلك لأن غيرهم أجهدوا أنفسهم بالخطب والتحذير الشديد من ممارسة أعمال شهر رجب بل واعتبروها بدعة وضلالة فمن أقوالهم: «لم يرد في فضل رجب ولا في صيامه ولا في قيامه شيء معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه».

أما نحن فنتبع روايات أهل البيت عليهم السلام التي حثوا فيها على اغتنام شهر رجب الأصب، فشهر رجب شهر فضيل ومبارك، ومن الضروري الالتفات إلى مفهوم العبادة الواعية إلى الله عز وجل في هذا الشهر ويجدر بالمؤمنين والمؤمنات أن يغتنموا ساعاته وأيامه ولياليه في تهذيب النفس وتهيئتها لاستقبال شهر رمضان المبارك.

بهذه المناسبة العظيمة وهي حلول شهر رجب المعظم أحببت أن أقدم بين أيديكم إصداري الجديد بعنوان (أين الرجبيون؟) وأساله أن يقسم لي ولكم في شهرنا هذا خَيرَ ما قسرَم، ويحتم لنا في قضائه خَيرَ ما حَتَم، وأن يختم لنا بالسعادة فيمن خَتَم.

خادمة المنبر الحسيني الحاجة فاطمة علي الجعفر (أم أسامة ) ٧-١١/٥/٧م

## أينالرجبيون؟

روي عن الإمام الصادق عليه إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش أين الرجبيون؟

فيقوم أناسٌ يضيء وجوههم لأهل الجمع على رؤسهم تيجان الملك، مكللة بالدر والياقوت، مع كل واحد منهم الف ملك عن يمينه والف ملك عن يساره، ويقولون: هنيئاً لك كرامة الله عز وجل يا عبد الله!

فيأتي النداء من عند الله جل جلاله: عبادي وإمائي! وعزتي وجلالي لأكرمن مثواكم، ولأجزلن عطاياكم، ولأوتينكم من الجنة غرفا تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، انكم تطوعتم بالصوم لي في شهر عظمت حرمته وأوجبت حقه ملائكتي! أدخلوا عبادي وإمائي الجنة.

ثم قال الإمام الصادق عليه هذا لمن صام من رجب شيئاً ولو يوماً واحداً في أوله أو وسطه أو آخره (١).

عن النبي ﷺ: أكرموا رجب يكرمكم الله بألف كرامة يوم القيامة ومن اغتسل أول رجب وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه.

وعنه ﷺ: فضل رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الكلام (أي كفضل كلام القرآن على سائر الكلام).

<sup>(</sup>١) فضائل الأشهر الثلاثة للشيخ الصدوق.

## رجب وما أدراك ما رجب

قال رسول الله بَيَنِينَ : ألا إن رجب شهر الله الأصم، وهو شهر عظيم؛ وإنّما سُمّي الأصم لأنّه لا يقارنه شهر من الشهور حرمة وفضلاً عند الله تبارك وتعالى. وكان أهلُ الجاهليّة يعظّمونه في جاهليّتها، فلمّا جاء الإسلام لم يَزدَد إلاّ تعظيماً وفضلاً (١).

إنّ هذا الشهر في موقع عظيم من الشرف، ومن أسباب شرفه أنه: من الأشهر الحُرُم، وأنّه من مواسم الدعاء.

كان هذا الشهر معروفاً في أيّام الجاهليّة، ينتظره الناس لحوائجهم. وفي الإسلام أصبح معروفاً بأنّه شهر أمير المؤمنين عليّ عليّ الله عما أنّ شهر شعبان هو شهر رسول الله محمّد بيني وأنّ شهر رمضان هو شهر الله جَلّ جلاله.

عن النبي بي قال: إن الله تبارك وتعالى اختار من الكلام أربعة، ومن الملائكة أربعة، ومن الملائكة أربعة، ومن الصادقين (الصديقين) أربعة، ومن الشهداء أربعة، ومن النساء أربعاً، ومن الأيّام أربعاً، ومن البقاع أربعاً.

وأمّا خيرته من الأنبياء، فاختار: إبراهيمَ خليلاً، وموسى كليماً، وعيسى رُوحاً، ومحمّداً حبيباً. وأمّا خيرته من الصدّيقين: فيوسفُ الصدّيق، وحبيب النجّار، (وحزبيل مؤمن آل فرعون)، وعليّ بن أبي طالب. وأمّا خيرته من الشهداء: فيحيى بن زكريا، وجرجيس النبيّ، وحمزة بن عبدالمطّلب، وجعفر الطيّار.

وأمّا خيرته من النساء: فمريم بنت عمران، وآسية بنت مُزاحم امرأة فرعون، وفاطمة الزهراء، وخديجة بنت خُويلد.

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق: ٣١٩.

وأمّا خيرته من الشهور: فرَجَب، وذو القعدة، وذو الحجّة، والمحرّم.. وهي الأربع الحُرُم (١). ومن حيث الشرف، تبلغ الأشهر الثلاثة: رجب وشعبان وشهر رمضان، الغاية القصوى في ذلك، حتّى ورد في فضائلها كثير من الأحاديث الشريفة التي تحثّ على النهوض بأعمالها.

#### • حديث الملك الداعي:

عن رسول الله بين أن الله تعالى نصب في السماء السابعة ملكاً يُقال له «الداعي». فإذا دخل شهر رجب ينادي ذلك الملك كلّ ليلة منه إلى الصباح: «طُوبى للذاكرين، طوبى للطائعين. يقول الله تعالى: أنا جليس من جالسني، ومطيع من أطاعني، وغافر من استغفرني. الشهر شهري، والعبد عبدي، والرحمة رحمتي، فمن دعاني في هذا الشهر أجبته، ومن سألني أعطيته، ومن استهداني هديته، وجعلت هذا الشهر حبلاً بيني وبين عبادي، فمن اعتصم به وصل إليّ».

## الشهرالأصب

شهر رجب هو شهر الله الكبير وهو من الأشهر الحرم، وهو شهر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السمي بالأصب لأن رحمة الله سبحانه في هذا الشهر تنصب على أمة محمد عليه صباً، وهو شهر الاستغفار، ويستحب صيامه، ومن لم يستطع فليصم أول يوم منه وأوسطه وأخره.

فقد روي عن أمير المؤمنين عليه أنه كان يصومه ويقول: رجب شهري، وشعبان شهر رسول الله عليه وشهر رمضان شهر الله عز وجل (٢).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للمجلسي ٤٧:٩٧ حديث ٣٤.

<sup>(</sup>٢) حكاه الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد: ٧٣٤ . وقال المفيد في المقنعة: ٥٩ (وقال أمير المؤمنين عليته: شهر رمضان شهر الله وشهر شعبان شهر رسول الله ورجب شهري).

نعم إن شهر رجب من الشهور التي باركها الله تعالى ومن بركته يلتمس المؤمنون رحمة الباري ومغفرة الغفار فهو شهر الأمير حيث فيه ولادته وفيه بداية خلافته الظاهرية حيث العدل والإحسان.

## الأصب إسم من أسماء أمير المؤمنين عليه:

روى المجلسي في (البحار) عن صاحب كتاب الأنوار أنه قال أن أمير المؤمنين عليه في كتاب الله عز وجل ثلثمائه اسم فأما في الأخبار فالله أعلم بذلك ويسمونه (أي أمير المؤمنين) أهل السماء شماطيل، وفي الأرض حمحائيل، وعلى اللوح قنسوم، وعلى القلم منصور، وعلى العرش معين وعند رضوان أمين وعند الحور العين أصب وفي صحف إبراهيم حزميل وبالعبرانية بلقاطيس وبالسريانية شرحبيل وفي التوراة إيليا وفي الزبور أريا وفي الإنجيل بريا وفي الصحف حجر العين وفي القرآن عليا وعند النبى ناصرا وعند العرب مليا وعند الهند كنكرا ويقال لنكرا وعند الروم بطريس وعند الأرمن فريق وقيل اطفاروس وعند الصقلاب فيروق وعند الفرس حبر وقيل فيروز وعند الترك تغير أو عنبر وقيل زاخ وعند الخزر برين وعند النبط كرايا وعند الديلم بني وعند الزنج حنين وعند الحبشة بتريك وقالوا كرفتا، وعند الفلاسفة يوشع، وعند الكهنة بوتى، وعند الجن حبين وعند الشياطين مدمر، وعند المشركين الموت الأحمر، وعند المؤمنين السحابة البيضاء وعند والده حرب وقيل ظهير، وعند أمه حيدرة، وقيل أسد، وعند ظئره ميمون وعند الله على عَلَيْكِمْ.

## ● العلاقة بين صب الرحمة ونهر في الجنة وأمير المؤمنين:

وعن موسى بن جعفر عليه قال «رجب نهر في الجنة، أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، من صام يوماً من رجب، سقاه الله (عزوجل) من ذلك النهر».

شهر رجب سمي بالأصب لان رحمة الله سبحانه في هذا الشهر تنصب على أمة محمد بين صبا.

فقد روي عن أمير المؤمنين عليه أنه كان يصومه ويقول: رجب شهري، وشعبان شهر رسول الله عَنْ وشهر رمضان شهر الله عزوجل".

روى الكليني بسنده عن أبي جعفر «عليهما السلام» في قوله تعالى: ﴿وَأَن لُو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَة لأَسْقَيْناهُم مَّاءً غَدَقًا ﴾(١) . قال: «يعني لو استقاموا على ولاية علي بن أبي طالب عليه أمير المؤمنين والأوصياء من ولده «عليهم السلام»، وقبلوا طاعتهم في أمرهم ونهيهم لأسقيناهم ماءً غدقاً. يقول: لأشربنا في قلوبهم الإيمان، والطريقة هي الإيمان بولاية على والأوصياء «عليهم السلام».

نعم إن شهر رجب هو الشهر الأصب وهو شهر السقي للمؤمنين من الماء الغدق من ماء الولاية من شهر أمير المؤمنين عليه وكما قال عليه في دعاء الصباح «كلا وحياضك مترعة للطلب والوغول» نعم فإنه كل من يكون له استعداد أن يعمل بهذا الشهر فإنه يقترب من الحياض المترعة ولا يرجع إلا بالفلاح والصلاح.

ولهذا الأمر الذي فيه الفلاح والصلاح، جرى للولاية ما جرى في التوحيد الذي نادى به رسول الله ويكل بين المشركين، في قوله: «يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفحلوا» لتداخل شرائطهما واشتراكهما معاً وافتقارهما كل إلى الآخر، أي، لا ولاية إلا بتوحيد، ولا توحيد إلا بولاية، مصداقه قوله تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمنُ أَكْثَرُهُم بِاللّه إِلا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾(٣).

للّا وافى أبو الحسن الرضا عَلَيْكُم بنيسابور، وأراد أن يخرج منها إلى المأمون، اجتمع عليه أصحاب الحديث، فقالوا له: يابن رسول الله،

<sup>(</sup>١) سورة الجن: آية ١٦،

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف: آية ١٠٦.

قال: فلمّا مرّت الراحلة، نادانا: «بشروطها، وأنا من شروطها».

وقوله عليه «أنا من شروطها» يقتضي معرفته بشكل صحيح ودقيق، وأنه خليفة رسول الله على بأمر الله جلّ جلاله، وأنه عليه الإمام المعصوم الثامن، المفترضة طاعته على الخلق، وأنه عليه مصدّق، ومؤيد، ومسدد من الباريء عزّ وجلّ، وغيرها من الأمور المنوّرة للروح والمساعدة لها في دخول رحاب الإمامة الأقدس، وتسلّق سلالمها النورية للوصول إلى «معارف وعلوم الحصن الحصين الا إله إلاّ الله» والنجاة بالتالي من نار الجحيم، والفوز بالسعادة الخالدة في دار النعيم فهم صلوات الله عليهم حقيقة التوحيد وحقيقة الشهور وأسرار الأشهر الحرم.

## أسرارالأشهرالحرم

قال الله سبحانه وتعالى ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّه اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظُلمُوا فِيهِنَّ أَنفُسكُمْ ﴾ الآية ٣٦ من سورة التوبة المباركة.

أوضحت هذه الآية المفهوم القرآني للأشهر الحرم الأربعة. وقد جعل الله تعالى من الأشهر أربعة حرم، حرَّم فيها القتال تعظيماً لشأنها، وهذه الأشهر هي: ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ورجب.

روى الشيخ الطوسي «رحمه الله» عن جابر الجعفي، قال: سألت أبا جعفر على عن تأويل قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ عدَّةَ الشَّهُورِ عندَ اللَّه اثْنَا عَشَرَ شَهْراً في كتَابِ اللَّه يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ منْهَا أَرْبَعَةً حُرُمٌ ذَلِكَ اللَّهِينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظُلمُوا فيهِنَ أَنفُسكُمْ ﴿(١) قال: فتنفس سيدي الصعداء، ثم قال: «يا جابر، أمَّا السنة فهي جدّي رسول الله عَيْ وشهورها اثنا عشر شهراً، فهو أمير المؤمنين، إليّ (٢) وإلى ابني جعفر، وابنه موسى، وابنه عليّ، وإلى ابنه الحسن، وإلى ابنه محمد عليّ، وإلى ابنه الحسن، وإلى ابنه محمد الهادي المهدي اثنا عشر إماماً حجج الله في خلقه وامناؤه على وحيه وعلمه.

والأربعة الحرم الذين هم الدين القيم، أربعة منهم يخرجون باسم والأربعة الحرم الذين هم الدين القيم، أربعة منهم يخرجون باسم واحد: علي (٢) أمير المؤمنين عليهم، وأبي علي بن الحسين، وعليّ بن محمد، فالإقرار بهؤلاء هو الدين القيم. ﴿فَلا تَطْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ﴾ أي قولوا بهم جميعاً تهتدوا (٤).

ولا ريب أن معرفة الشهور -كشهر محرم، وصفر وربيع إلى تمامها، أو معرفة الحرم منها، وهي رجب، وذو القعدة، ذو الحجة ومحرم- لا يكون ديناً قيّماً لأن اليهود والنصارى والمجوس وسائر الملل والناس من مؤالف ومخالف يعرفونها ويعدونها بأسمائها، ولذلك كان المقصود بالاثني عشر شهراً الأئمة المعصومين القوّامين بدين الله «صلوات الله عليهم أجمعين» وهم عدد ساعات الليل والنهار، وعدد حروف كلمة

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: آية ٣٦.

<sup>(</sup>٢) قول الإمام الباقر عليه: «فهو أمير المؤمنين إليّ» يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه ثم من بعده الأئمة المعصومين من ولده ابناً بعد ابن حتى يصل إلى الإمام الباقر عليه ثم ابنه جعفر عليه و ...

<sup>(</sup>٣) المشهور والمعروف أنّ الله جل جلاله اشتق لأمير المؤمنين عليّ عليّ اسماً من أسمائه وهو «العليّ» فصار هذا الاسم المشتق من أسمائه عز وجل حرمة به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه المجلسي في بحار الأنوار: ٢٤ / ٢٤٠ح٢ .

التوحيد «لا إله إلا الله» التي من قالها إيماناً وإحتساباً نال وسام الفلاح كما ورد في الصحيح المشهور: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا».

قال الإمام الجواد عليه في زيارته (المعروفة بالجوادية) التي زار بها أبيه مولانا وسيدنا أبي الحسن الرضا عليه وعلى آبائه وأبنائه الصلاة والسلام، وهي كلّ الأوقات صالحة لزيارته، وأفضلها في شهر رجب.

«السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجّة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض ... إلى أن يقول: السلام على شهور الحول وعدد الساعات»(١).

■ ملاحظة: الزيارة الرجبية آخر هذا الكتاب.

#### • لماذا المعصومين يسمون بالشهور:

توافقت شهور الله تعالى في العام وعددها اثني عشر شهراً مع عدد الأئمة المعصومين «صلوات الله عليهم» وصار من أسمائهم الشهور لاشتهارهم في الفضل المبين والفخار، حتى غدت شهرتهم وقد طرقت الحجب وجاوزت كلّ مسمع، ظهوراً وبياناً ووضوحاً منذ القدم وعلى جميع الأمم، من قبل أن يخلق الله الخلق. وكما ظهر لشهور العام من اشتهار ومعرفة يعرفها القاصي والداني، الرفيع والوضيع، كذلك شهرتهم صارت بفضلهم وبما اصطفاهم به الله من شؤونات، أبين وأشهر من شهرة كلّ مشتهر، وبما أنّ الإمام المزور علي بن موسى الرضا «عليهما السلام» أحدهم لذا سلّم عليه روحي فداه، بصيغة الجمع. لاندكاك فيوضاتهم بعضها مع بعض. فهم حقيقة واحدة وإن تعددت رموزها في عالم الشهود. لاعتبار كونهم نور واحد من الأزل.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للمجلسي:٥٢/٩٩-٥٥ ح١١ (باب كيفية زيارته «صلوات الله عليه».

## من أسماء شهر رجب

#### • معنى رجب:

ورجب ثلاثة حروف، راء وجيم وباء. فالراء رحمة الله، والجيم جود الله، والباء برّه.

#### • رجب شهر التوبة:

رجب خُصَّ بالمغفرة من الله تعالى وشعبان بالشفاعة ورمضان بتضعيف الحسنات وقيل رجب شهر التوبة وشعبان شهر المحبة ورمضان شهر القربة.

#### • رجب شهر الله العظيم:

عن رسول الله بَيْنَ «إن رجب شهر الله العظيم، لا يقاربه شهر من الشهور، حرمة وفضلا، والقتال مع الكفار فيه حرام، إلا إن رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي، ألا فمن صام من رجب يوماً استوجب رضوان الله الأكبر، وابتعد عنه غضب الله، وأغلق عنه باب من أبواب النار».

#### • رجب المرجب:

واسمه رجب المرَجَّمُ لأن الشياطين تُرْجَمُ فيه لئلا يؤذوا المؤمنين.

#### • رجب الأصبّ:

ويسمّى شهر رجب بالأصبّ لأنّه تصبّ فيه الرحمة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى إلى العباد .

#### • رجب الأصم:

قال رسول الله بَيَنَ ألا إن رجب شهر الله الأصم، وهو شهر عظيم، وإنما سُميّ الأصمّ لأنه لا يقارنه شهرٌ من الشهور حرمة وفضلاً عند الله تبارك وتعالى، وكان أهل الجاهلية يعظّمونه في جاهليتها، فلما جاء الاسلام لم يزدد إلا تعظيماً وفضلاً.

ويسمّى بالأصمّ أيضاً لعدم سماع صوت القتال وقعقعة السلاح فيه، ولم تكن العرب تغزو فيه ولا ترى الحرب وسفك الدماء.

واسمه الاصم لأنه يُرفع إلى الله إذا انقضى فيسأله الله تعالى عن عمل عباده فيسكت ثم يسأله ثانياً فيسكت ثم يسأله ثالثاً فيسكت ثم يقول يا رب أنت أمرت عبادك أن يستر بعضهم بعضاً وسماني نبيك محمد على الأصم لأن الملائكة الكاتبين تصم فيه عن سماع صرير القلم، فأنا الأصم، سمعت طاعتهم دون معصيتهم.

#### • شهر الاستغفار:

قال النبي بين الله عنه الستغفار في شهر رجب فإن لله تعالى في كل ساعة منه عتقاء من النار وإن لله مدائن لا يدخلها إلا من صام رجب.

قال رسول الله ﷺ: رجب شهر الاستغفار لأمتي أكثروا فيه الاستغفار، فإنه غفورٌ رحيم وشعبان شهري. استكثروا في رجب من قول استغفر الله، وسلوا الله الإقالة والتوبة فيما مضى، والعصمة فيما بقي من آجالكم.

وفي أواخره ليلة عظيمة وهي ليلة الإسراء والمعراج، ليلة السابع والعشرين منه وقيام ليلها فضيل وصيام نهارها واجب على كل مسلم ومسلمة. عن النبي بين من صام يوم السابع والعشرين من رجب كتب الله له ثواب ستين شهراً.

## • شهر التخلي:

وقد ورد بأن شهر شعبان شهر التحلي وشهر رجب شهر التخلي وشهر رمضان شهر التجلي. وقد سمي شهر رجب بشهر التخلي لأن العبد يتخلى عن الذنوب وقد جاء في قوله تعالى ﴿فَاخْلَعُ نَعْلَيْكُ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوى﴾ (١) وقد ورد تفسير هذه الآية عن الإمام جعفر الصادق عليه (أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مشغولا) ولابد من التخلص من شوائب الدنيا وأوساخها وما فيها من قاذورات.

## • ذكريات شهر رجب الأصب:

لقد حفل هذا الشهر المبارك بجملة من المناسبات الإسلامية نذكر لكم قسماً منها:

- اليوم الأوّل: ولادة الإمام محمّد الباقر عَلَيْكِم عام ٥٧ هجرية، وركوب النبي نوح عَلَيْكِم السفينة مع من آمن به وقد أمرهم عَلَيْكِم أن يصوموا ذلك اليوم.
  - اليوم الثالث: استشهاد الإمام علي الهادي عليه عام ٢٥٤ هجرية.
- اليوم الثامن: وفاة الشيخ الحرّ العاملي قدّس سرّه صاحب المؤلّف الشهير (وسائل الشيعة) عام ١٠٣٣ هجرية.
- اليوم التاسع: ولادة علي الأصغر (عبدالله الرضيع) ابن الإمام الحسين عَلَيْكِم، عام ٦٠ هجرية.
  - اليوم العاشر: ولادة الإمام محمّد الجواد عَلَيْكَام، ١٩٥ هجرية.
- اليوم الثاني عشر: انشقاق جدار الكعبة لمولاتنا فاطمة بنت أسد على وليدها والطلقة ودخولها في الكعبة.

<sup>(</sup>١) سورة طه: آية ١٢.

- اليوم الثالث عشر: ولادة مولى الموحدين وأمير المؤمنين وليد الكعبة الشريفة الإمام علي بن أبي طالب عَلَيْكُلْم، عام ٢٣ قبل الهجرة.
- اليوم الخامس عشر: وفاة عقيلة الهاشميين سيّدتنا الحوراء زينب الكبرى الطِّيالًا، عام ٦٢ هجرية.
- اليوم السادس عشر: رجوع الإمام أمير المؤمنين عليه من حرب الجمل إلى الكوفة، عام ٣٦ هجرية.
  - اليوم الثامن عشر: وفاة إبراهيم ابن رسول الله ﷺ، عام ١٠هجرية.
- اليوم الثالث والعشرون: طعن فيه الإمام الحسن المجتبى عليه في فخذه بساباط المدائن.
- اليوم الرابع والعشرون: فتح خيبر على يد الإمام أمير المؤمنين عليه بقلعة باب القموص وقتل مرحب، عام ٨ هجرية.
- اليوم الخامس والعشرون: استشهاد مولانا الإمام موسى الكاظم علي الله عام١٨٣هجرية.
- اليوم السادس والعشرون: وفاة عمّ الرسول الأعظم بين وأبو الإمام أمير المؤمنين عليه سيدنا أبي طالب عليه الم عام ٣ قبل الهجرة.
- اليوم السابع والعشرون: مبعث نبى الرحمة سيّدنا ومولانا الرسول الأعظم محمّد بن عبدالله ﷺ، عام ١٣ قبل الهجرة.
- اليوم الثامن والعشرون: خروج الإمام الحسين عليه من المدينة المنوّرة إلى مكّة المشرّفة، عام ٦٠ هجرية.
- ختاماً: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفّقنا وإيّاكم للعمل الصالح، والمبرّات، والخيرات، وطاعته عزوجلٌ في هذا الشهر العظيم.



## رأي المخالفين في فضل شهر رجب

(ما يعجبهم عجب ولا صيام رجب) كنا دائماً نسمع بهذه العبارة ونرددها ولكننا لا ندري ماذا تعني ولكن اتضح لنا سر هذه العبارة وهي إن إخواننا المسلمين يعرفون فضل شهر رجب وعظمته ولكن !!! لا يعجبهم عجب ولا صيامنا في رجب وكنا لا ندري لماذا تقوم الضجة على كل من يعمل صالحاً في شهر عظيم وشهر من الأشهر الحرم ولكن اتضح لنا فيما بعد هو أن الجريمة في ذلك لأنه شهر أمير المؤمنين وليد الكعبة في هذا الشهر العظيم فنجد أن العجيب في أمرهم أنهم يتناقضون في أقوالهم فمرة يعظمون شهر رجب ويعتبرونه من أشهر الاستعداد لشهر رمضان ومرة يحاربون كل من يعمل فيه لذلك نقول «إذا عرف السبب بطل العجب!».

## فمما قالوه المخالفون في فضل شهر رجب:

اعلموا أن أصحاب رسول الله عليه كانوا يدعون الله قبل رمضان ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ويدعون بعده ستة أشهر أن يتقبل الله منهم، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، اللهم بلغنا رمضان»، فيا من فرط في الأوقات الشريفة وضيعها، وأودعها سوء الأعمال، وبئس ما استودعها، الوحا الوحا، والبدار البدار، والمسارعة المسارعة، وأعيذكم بالله من التسويف والتفريط، وكفانا تفريطاً، وهذه الأبيات من قصائد المخالفين:

> مضى رجب وما أحسنت فيه فيا من ضيع الأوقات جهلاً فسسوف تضارق اللذات قسرا تدارك ما استطعت من الخطايا على طلب السلامة من جحيم

وهذا شهر شعبان المبارك بحرمتها أفق واحذر بوارك ويخلى الموت كرها منك دارك بتوبة مخلص واجعل مدارك فخير ذوي الخطايا من تدارك ويقولون أيضاً: فمن المعلوم عند جميع المسلمين أن شهر رجب من الأشهر الحُرُم التي قال الله فيها: ﴿إِنَّ عَدَّةَ الشُّهُورِ عندَ اللَّه اثْناً عَشَر الْشَهْر الحُرُم التي قال الله فيها: ﴿إِنَّ عَدَّةَ الشُّهُورِ عندَ اللَّه اثْناً عَشَر شَهْراً في كتاب اللَّه يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلَمُوا فيهِنَّ أَنفُسكُمْ ﴿(١)، وثبت في «الصحيحين» (صحيح مسلم والبخاري) أن النبي يَشَيُّ خطب في حجَّة الوداع فقال في خطبته: إنَّ الزَّمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً، منها أربعة حُرُمٌ، ثلاثة متواليات: ذو القعدة، وذو الحجّة، والمحرَّم، ورجب الذي بين جمادي وشعبان.

ويقولون أيضاً لِمَ سُمِّيت هذه الأشهر الأربعة حُرُماً؟

وقد اختلفوا لم سمِّيت هذه الأشهر حُرُماً، فقيل: لعظم حرمتها وحرمة الذَّنب فيهاً.

قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: اختص الله أربعة أشهر جعلن حُرُماً وعظم حُرُماتهن وجعل الذَّنب فيهن أعظم وجعل العلم الصالح والأجر أعظم. وقيل: بتحريم القتال فيها.

قال أحد المخالفين وهو الحافظ ابن رجب الحنبلي: شهر رجب مفتاح أشهر الخير والبركة، قال أبو بكر الوراق البلخي: شهر رجب شهر للزرع، وشعبان شهر السقي للزرع، ورمضان شهر حصاد الزرع. وعنه قال: مثل شهر رجب مثل الريح، ومثل شعبان مثل الغيم، ومثل شهر رمضان مثل القطر. وقال بعضهم السنة النبوية مثل الشجرة، وشهر رجب أيام توريقها، وشعبان أيام تفريعها، وشهر رمضان أيام قطفها، والمؤمنون قطافها، جدير بمن سود صحيفته بالذنوب أن يبيضها بالتوبة في هذا الشهر (رجب)، وبمن ضيع عمره في البطالة أن يغتنم فيه ما بقي من العمر.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: آية ٣٦.

## ■ ويقولون أيضاً: لماذا سمي شهر رجب رجباً؟

قال ابن رجب للحنبلي سمي رجب رجباً، لأنه كان يرجب، أي يُعظم، يُقال رَجَبَ فلان مولاه أي عظمه، وقيل: لأنَّ الملائكة تترجَّب للتسبيح والتحميد فيه، وذكر بعضهم أن لشهر رجب أربعة عشر اسماً، هي: (شهر الله، رجب، رجب، منصل الأسنَّة، الأصمّ، الأصب، منفس، مطهر، معلى، مقيم، هرم، مقشقش، مبرىء، فرد).

ويقولون: ورُوي عن النبي بَيْنِيُّ كما في حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله بَيْنِيُّ إذا دخل رجب قال: «اللَّهمَّ بارك لنا في رجب وشعبان وبلِّغنا شهر رمضان».

ويقولون: عن أنس قال لقيت معاذاً فقلت له من أين، قال من عند رسول الله بَيْنَ فقلت ما سمعته، يقول من صام يوماً من رجب يبتغي به وجه الله تعالى دخل الجناة.

ويقولون: وعن أبي هريرة وسلمان الفارسي قالا: قال النبي أين إن في رجب يوماً وليلة من صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان له من الأجر كمن صام مائة عام وقامها وهي لثلاث بقين من رجب حكاه الشيخ عبد القادر الجيلاني في الغنية.

ولكنهم ناقضوا هذه الأحاديث فقالوا: وإن من الشرور التي بليت بها الأمة الإسلامية تلك البدع التي ابتدعتها أناس ابتعدوا عن الكتاب والسنة على فهم الصحابة والتابعين ولما ابتعدوا على الوحيين الذين هما مصدرا التشريع أتوا ببدع وأعمال لم يأمر بها الشارع فخالفوا أمر الله وأمر رسوله فهم في غيهم سائرون على طريقهم غير مبصرين لاهين ساهين ألفوا وابتدعوا وما علموا أن الله تعالى أكمل هذا الدين وأتم به النعمة على سيد المرسلين فلما زادوا ضلوا الطريق وما اهتدوا.

نحن نقول: وهل أعمال شهر رجب تعتبر من الشرور وعدم الهداية؟

#### ■ يقولون أن أعمال شهر رجب بدعة:

فمن قولهم (البدع المحدثة في شهر رجب): إن الابتداع في الدين من الأمور الخطيرة التي تناقض نصوص الكتاب والسنة وجاء عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه عن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه وفي رواية لمسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.

وقد ابتدع بعض الناس في رجب أموراً متعددة فمن ذلك:

صلاة الرغائب وهذه الصلاة شاعت بعد القرون المفضلة وبخاصة في المائة الرابعة وقد اختلقها بعض الكذابين وهي تقام في أول ليلة من رجب قال شيخ الإسلام ابن تيمية: صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين كمالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث وغيرهم والحديث المروي فيها كذب بإجماع لأهل المعرفة بالحديث.

ويقولون: وقد روي أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة، ولم يصح شيء من ذلك، فروي أن النبي أينا ولا في أول ليلة منه، وأنه بعث في ليلة السابع والعشرين منه، وقيل: في الخامس والعشرين، ولا يصح شيء من ذلك، وروي بإسناد لا يصح عن القاسم بن محمد أن الإسراء بالنبي كان في السابع والعشرين من رجب، وأنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره. فأصبح من بدع هذا الشهر عند إخواننا السنة قراءة قصة المعراج والاحتفال بها في ليلة السابع والعشرين من رجب وتخصيص تلك الليلة بزيادة عبادة كقيام ليل أو صيام نهار، أو ما يظهر فيها من الفرح.

ويقول أحد المخالفين في مقالة له في أحد الصحف: ولعل من أبرز تلك المواسم البدعية: ما يقوم به بعض العباد في كثير من البلدان في شهر رجب، لذا: فسأحرص في هذه المقالة على تناول بعض أعمال الناس فيه، وعرضها على نصوص الشريعة وكلام أهل العلم، نصحاً للأمة وتذكيراً لهم، لعل في ذلك هداية لقلوب، وتفتيحاً لعيون وآذان عاشت في ظلمات البدع وتخبطات الجهل.

#### ● رأيهم في أعمال أعمال شهر رجب:

## ■ يقولون ليس لرجب فضل مخصوص:

قال ابن حجر: «لم يرد في فضل شهر رجب، ولا في صيامه، ولا في قيامه في الميامه في الميامه في الميام الميام أبو إسماعيل الهروي الحافظ، رويناه عنه بإسناد صحيح، وكذلك رويناه عن غيره» (١).

وقال أيضاً: «وأما الأحاديث الواردة في فضل رجب، أو في فضل صيامه، أو صيام شيء منه صريحة: فهي على قسمين: ضعيفة، وموضوعة، ونحن نسوق الضعيفة، ونشير إلى الموضوعة إشارة مفهمة» (٢)، ثم شرع في سوقها.

## ■ يقولون صلاة الرغائب بدعة قبيحة:

قال النووي: «هي بدعة قبيحة منكرة أشد إنكار، مشتملة على منكرات، فيتعين تركها والإعراض عنها، وإنكارها على فاعلها» (٣).

وقال ابن تيمية: «وأما صلاة الرغائب: فلا أصل لها، بل هي محدثة، فلا تستحب، لا جماعة ولا فرادى، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي —صلى الله عليه وسلم— نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو يوم الجمعة بصيام، والأثر الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء، ولم يذكره أحد من السلف والأئمة أصلاً» (٤).

<sup>(</sup>۱) تبيين العجب في ما ورد في فضل رجب، لابن حجر، ص٦، وانظر: السنن والمبتدعات للشقيري، ص١٢٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص٨.

<sup>(</sup>٣) فتاوى الإمام النووي، ص٥٧.

<sup>(</sup>٤) الفتاوي لابن تيمية، ١٣٢/٢٣، وانظر: الفتاوي، ١٣٤/٢٣ـ١٣٥.

## ■ يقولون في الإسراء والمعراج ليس له دليل:

وقال ابن تيمية: «لم يقم دليل معلوم لا على شهرها، ولا عشرها، ولا على على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة، ليس فيها ما يقطع به»(١).

على أنه لو ثبت تعيين ليلة الإسراء والمعراج لما شرع لأحد تخصيصها بشيء، لأنه لم يثبت عن النبي بين ولا عن أحد من صحابته أو التابعين لهم بإحسان أنهم جعلوا لليلة الإسراء مزية عن غيرها، فضلاً عن أن يقيموا احتفالاً بذكراها، بالإضافة إلى ما يتضمنه الاحتفال بها من البدع والمنكرات (۲).

#### ■ تخصيص رجب بصيام أو اعتكاف:

قال ابن رجب: «وأما الصيام: فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه»(٣).

وقال ابن تيمية: «وأما صوم رجب بخصوصه: فأحاديثه كلها ضعيفة، بل موضوعة، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات.. وقد روى ابن ماجة في سننة، عن النبي بيني أنه نهى من صوم رجب، وفي اسناده نظر، لكن صح أن عمر بن الخطاب كان يضرب أيدي الناس، ليضعوا أيديهم في الطعام ويأكلوا في رجب، ويقول: لا تشبهوه برمضان.. أي لا تصوموا في رجب وأما تخصيصها بالاعتكاف الثلاث الأشهر: رجب، وشعبان، ورمضان فلا أعلم فيه أمراً، بل كل من صام

<sup>(</sup>١) لطائف المعارف، لابن رجب، ص٢٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) ذكر بعض تلك المنكرات: ابن النحاس في تنبيه الغافلين، ص٤٩٧، وابن الحاج في المدخل، ٢١١/١-٢١١، وعلي محفوظ في الإبداع، ص٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) الفتاوى: ٢٥/ ٢٩٠-٢٩٢.

صوماً مشروعاً وأراد أن يعتكف من صيامه، كان ذلك جائزاً بلا ريب، وإن اعتكف بدون الصيام ففيه قولان مشهوران لأهل العلم (١).

قال أحد المخالفين وهو ابن القيم: ولم يصم ﷺ الثلاثة الأشهر سردا (أي رجب وشعبان ورمضان) كا يفعله بعض الناس ولا صام رجباً قط ولا استحب صيامه.

وفي فتاوي اللجنة الدائمة: أما تخصيص أيام من رجب بالصوم فلا نعلم له أصلاً في الشرع.

#### ■ قالوا عن العمرة في رجب بدعة محدثة:

يحرص بعض الناس على الأعمال في رجب، اعتقاداً منهم أن للعمرة فيه مزيد مزية، وهذا لا أصل له، فقد روى البخاري عن ابن عمر، قال: «إن رسول الله اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب، قالت (أي عائشة): يرحم الله أبا عبدالرحمن، ما اعتمر النبي عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر النبي في رجب قط» (٢).

دلت الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب كما ورد عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبدالله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة فسئل: كم اعتمر رسول الله يُسَيِّ قال: أربعاً إحداهن في رجب. فكرهنا أن نرد عليه قال: وسمعنا إستنان عائشة أم المؤمنين (أي صوت السواك) في الحجرة فقال عروة: يا أماه يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبدالرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول: إن رسول الله يُسَيِّ اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبدالرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد رجب. قالت: يرحم الله أبا عبدالرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد (أي حاضر معه) وما اعتمر في رجب قط. متفق عليه وجاء عن مسلم:

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، ح١٧٧٦.

<sup>(</sup>٢) المساجلة بين العز وابن الصلاح، ص٥٥.

وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم. قال النووي: سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه أو نسي أو شك.

ويقولون: ولهذا كان من البدع المحدثة في مثل هذا الشهر تخصيص رجب بالعمرة واعتقاد أن العمرة في رجب فيها فضل معين ولم يرد في ذلك نص إلى جانب أن النبي بين المين المنب المنب

#### ■ نقول أنهم محرومون:

نقول أن غير الموالين لأهل البيت محرومون من بركات وأسرار شهر رجب (شهر الولاية لأمير المؤمنين عليه الله الشهر شهر أمير المؤمنين وهو الأصب الذي يصب الرحمة من نهر رجب الذي في الجنة على كل من نهض للعمل في هذا الشهر الفضيل.

روى الكليني بسنده عن أبي جعفر «عليهما السلام» في قوله تعالى: ﴿وَأَن لُو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَة لأَسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقًا ﴾. قال: «يعني لو استقاموا على ولاية علي بن أبي طالب عَيْسَا أمير المؤمنين والأوصياء من ولده «عليهم السلام»، وقبلوا طاعتهم في أمرهم ونهيهم لأسقيناهم ماءً غدقاً. يقول: لأشربنا في قلوبهم الإيمان، والطريقة هي الإيمان بولاية على والأوصياء «عليهم السلام».

أما المحروم والمطرود من رحمة الله فماذا نقول له؟

وقد ورد في الأخبار أن رجلاً قال لسيدنا الإمام موسى الكاظم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام: إنني عبد أذنب كثيراً، فمالي لا يعاقبني الله، فأرجوك يا موسى إذا ناجيت ربك فاسأله لماذا لا يعاقبني؟ فلما ذهب سيدنا موسى للمناجاة نسى أن يسأل الله ذلك السؤال، فقال له المولى عز وجل بأن عبدي قال لك بأن تسألني لماذا لا أعاقبه رغم ما يفعله من الذنوب والمعاصي، فقال نعم يا رب قال لي ذلك وقد نسيت أن أسألك هذا السؤال فقال المولى عز وجل قل له بأني قد حرمته لذة مناجاتى.

نقول: بعد هذه الرواية لا تعجب من السبب الذي جعل البعض يحارب شهر رجب ويهاجم من يعمل فيه الطاعات (إذا عرف السبب بطل العجب).

ونقول: هنيئاً لكل من وفق لأداء أعمال شهر رجب المعظم التي جاءت بها روايات كثيرة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين.



## برامج أهل البيت عليهم السلام في شهر رجب

جاء في روايات المعصومين عليهم السلام فضل الحرص على العمل في هذا الشهر الفضيل حيث أنه بركاته عظيمة.

وهناك روايات وأحاديث عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ترسم أمامنا بعض البرامج الروحية لاستثمار هذا الشهر الكريم، والاستفادة من خيراته المعنوية، ومن أهم تلك البرامج والمستحبات:

## أولاً: الصوم:

والصوم إعداد وتدريب للإنسان على الضبط والتحكم في الرغبات والشهوات، حيث يمتنع الإنسان بإرادته واختياره عند الصوم عن المفطرات والتي هي من أبرز الرغبات كالأكل والشرب والجنس.

وإذا كان الصوم واجباً في شهر رمضان فقط فلأنه الحد الأدنى من ما يحتاجه الإنسان من إعداد وتدريب سنوي، لكن أصحاب الطموح والتطلع للرقي الروحي والتقدم المعنوي لا يكتفون بصيام شهر رمضان الواجب، لذا وضع الإسلام برامج صوم إضافية على نحو الاستحباب، لإتاحة الفرصة لهؤلاء الطامحين المتطلعين.

والصوم في شهر رجب هو من أبرز تلك البرامج، فمن استطاع أن يصوم طوال شهر رجب فقد نال النصيب الأوفى، وإلا فليصم نصفه أو ثلثه أو ربعه، ولا ينبغي أن يفوت الإنسان الصوم في شهر رجب ولو يوماً واحداً.

روي عن الإمام موسى الكاظم علي «رجب نهر في الجنة أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل، فمن صام يوماً من رجب سقاه الله من ذلك النهر» (١).

<sup>(</sup>١) الحر العاملي/ محمد بن الحسن/ تفصيل وسائل الشيعة ج١٠ ص٤٧٢.

وعن علي بن سالم عن أبيه قال: دخلت على الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام في رجب وقد بقيت منه أيام، فلما نظر إلي قال لي: «يا سالم هل صمت في هذا الشهر شيئاً؟» قلت: لا والله يابن رسول الله. فقال لي: «لقد فاتك من الثواب ما لا يعلم مبلغه إلا الله عز وجل، إن هذا شهر قد فضله الله، وعظم حرمته، وأوجب للصائم فيه كرامته»(١).

فقلت له: يابن رسول الله ﷺ.. فإن صمت مما بقي شيئاً هل أنال فوزاً ببعض ثواب الصائمين فيه؟ فقال ﷺ: «يا سالم! من صام يوما من آخر هذا الشهر، كان ذلك أماناً من شدة سكرات الموت، وأماناً له من هول المطلع وعذاب القبر.. ومن صام يومين من آخر هذا الشهر، كان له بذلك جوازاً على الصراط.. ومن صام ثلاثة أيام من آخر الشهر، أمن يوم الفزع الأكبر من أهواله وشدائده، وأعطي براءة من النار» (٢).

#### ثانياً: العمرة:

زيارة الإنسان لبيت الله الحرام، وأداؤه لمناسك الطواف والصلاة والسعي وما تستلزمه من تكاليف ويتبعها من أحكام وواجبات، هذه الزيار تؤكد في نفس الإنسان الخضوع لله، وتنفيذ أوامره في جميع شؤونه، كما توحي له بأن يكون الرب محور حياته وحركته، وأن يجتهد في السعي لتحقيق مرضاته، وكل منسك من المناسك ومعلم من معالم الحرم الشريف، تشكل رموزاً وإضاءات للإنسان في حياته الروحية وبعده المعنوى.

وإذا كان الواجب على الإنسان قصد البيت الحرام، وأداء مناسك الحج والعمرة مرة واحدة في العمر، فإن التردد على زيارة البيت الحرام

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) فضائل الأشهر الثلاثة، أمالي الصدوق ص ١١.

وأداء النسك، يعني المزيد من الاستلهام الروحي والإضاءة الإلهية لقلب الإنسان ومسيرته.

ومن مستحبات شهر رجب المبارك أداء مناسك العمرة، وإذا كان البعض من علماء المسلمين لا يرون ميزة خاصة للعمرة في شهر رجب، فإن اتباع أهل البيت عليهم السلام يأخذون بأقوال أئمتهم الهداة، والتي تؤكد استحباب العمرة في هذا الشهر وأفضليتها فيه على بقية الشهور، وأقوال الأئمة بالنسبة لنا حجة شرعية.

فقد سئل الإمام جعفر الصادق على العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: «لا، بل عمرة في رجب أفضل»(١).

وعنه أيضاً عليه (۱ المعتمر يعتمر في شهور السنة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب» (۲).

## ثالثاً: الصلاة والدعاء والذكر:

الصلاة معراج المؤمن، حيث ينطلق بروحه وقلبه وفكره في آفاق السمو الإلهي، متجاوزاً حدود الاهتمامات المادية، سارحاً محلقاً في أجواء ذكر الله، ومتنعماً بلذة المثول في حضرة الرب سبحانه.

وفي شهر رجب المبارك ينبغي المواظبة على أداء النوافل اليومية وخاصة صلاة الليل، كذلك فإن هناك صلوات بكيفيات خاصة يستحب أداؤها في أيام وليالي هذا الشهر الفضيل، وهناك أدعية خاصة، تذكّر الإنسان بعظمة ربه وباسمائه الحسنى، وتوجه الإنسان إلى الحقائق

<sup>(</sup>١) الحر العاملي: محمد الحسن/ تفصيل وسائل الشيعة ج١٤ ص٣٠١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص٣٠٣.

الكونية، وإلى مكارم الأخلاق وجميل السلوك والصفات، ورد استحباب قرائتها والمواظبة عليها في هذا الشهر الفضيل. وهي مذكورة في كتب الأدعية المعروفة كمفاتيح الجنان للشيخ القمي وضياء الصالحين وأوردناها في هذا الكتاب.

## رابعاً: الصدقة:

إن مساعدة الفقراء والمحتاجين تدل على صدق تديّن الإنسان، ولذلك سميّت صدقة من الصدق، بينما التجاهل لأوضاع المحرومين علامة على كذب ادعاء التدين، فلا يثبت للإنسان دين وإيمان مع إعراضه عن حاجات الضعفاء والفقراء يقول تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ( ) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ ( ) وَلا يَحُضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ( ) .

وإذا كانت الصدقة مطلوبة في كل وقت ولها نتائجها العظيمة على حياة الإنسان قبل آخرته، حيث أنها كما ورد في الأحاديث تدفع البلاء وتزيد الرزق، وتطيل العمر، إلا أنها في هذا الشهر الكريم أكثر ثواباً وأعظم بركة.

ففي حديث مروي عن رسول الله بين كان يتحدث فيه عن فضل شهر رجب والصيام فيه ثم قال: «يتصدق كل يوم برغيف على المساكين، والذي نفسي بيده إنه إذا تصدق بهذه الصدقة كل يوم ينال ما وصفت وأكثر، أنه لو اجتمع جميع الخلائق على أن يقدروا قدر ثوابه ما بلغوا عشر ما يصيب في الجنان من الفضائل والدرجات» (٢).

نسأل الله تعالى أن يبارك لنا جميعاً في هذا الشهر الكريم، وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال.

<sup>(</sup>١) سورة الماعون: الآية ١-٣.

<sup>(</sup>٢) الحر العاملي: محمد بن الحسن/ تفصيل وسائل الشيعة ج١٠ ص٤٨٣٠.

## قول رسول الله ﷺ في فضل صيام شهر رجب

قال رسول الله على الله الله الله الله الأصم وهو شهر عظيم وإنما سمى الأصم لأنه لا يقارنه شهر من الشهور عند الله عز وجل حرمة وفضلاً وكان أهل الجاهلية يعظمونه في جاهليتها فلما جاء الإسلام لم يزدد إلا تعظيماً وفضلاً ألا وإن رجب (شهر الله) وشعبان شهري وشهر رمضان شهر أمتى.

ألا ومن صام من رجب يوما إيماناً واحتساباً استوجب رضوان الله الأكبر وأطفى صومه في ذلك اليوم غضب الله عز وجل وأغلق عنه باباً من أبواب النار ولو أعطى ملاء الأرض ذهباً ما كان بأفضل من صومه ولا يستكمل أجره بشيء من الدنيا دون الحسنات إذا أخلصه لله عز وجل وله إذا أمسى دعوات مستجابات إن دعى شيئاً في عاجل الدنيا أعطاه الله وإلا ادخر له من الخير أفضل ما دعى به داع من أوليائه وأحبائه وأصفيائه.

ومن صام من رجب يومين لم يصف الواصفون من أهل السموات والأرض ماله عند الله من الثواب والكرامة وكتب له من الأجر مثل أجور عشرة من الصادقين في عمرهم بالغة أعمارهم ما بلغت ويشفع يوم القيامة في مثل ما يشفعون فيه ويحشرهم في زمرتهم حتى يدخل الجنة ويكون من رفقائهم.

ومن صام من رجب ثلاثة أيام جعل الله بينه وبين النار خندقاً أو حجاباً طوله مسيرة سبعين عاما ويقول الله عز وجل له عند إفطاره: لقد وجب حقك علي ووجبت لك محبتي وولايتي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

ومن صام من رجب أربعة أيام عوفي من البلايا كلها من الجنون

والجذام والبرص وفتنة الدجال وأجير من عذاب القبر وكتب له أجور أولي الألباب والتوابين الأوابين وأعطي كتابه بيمينه في أوائل العابدين.

ومن صام من رجب خمسة أيام كان حقاً على الله عز وجل أن يرضيه يوم القيامة وبُعث يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر وكتب له عدد رمل عالج حسنات وأدخل الجنة بغير حساب ويقال له تمن على ربك ما شئت.

ومن صام من رجب ستة أيام خرج من قبره ولوجهه نور يتلألأ أشد بياضاً من نور الشمس وأعطى سوى ذلك نوراً يستضيء به أهل يوم الجمع القيامة وبعث من الآمنين حتى يمر على الصراط بغير حساب.

ومن صام من رجب سبعة أيام فان لجهنم سبعة أبواب يغلق الله لصوم كل يوم باباً من أبوابها وحرم الله جسده على النار.

ومن صام من رجب ثمانية أيام فان للجنة ثمانية أبواب يفتح له بصوم كل يوم باباً من أبوابها ويقال له: أدخل من أي أبواب الجنان شئت.

ومن صام من رجب تسعة أيام خرج من قبره وهو ينادي لا إله إلا الله ولا يصرف وجهه دون الجنة وخرج من قبره ولوجهه نور يتلألأ لأهل الجمع حتى يقولوا هذا نبي مصطفى وإن أدنى ما يعطى أن يدخل الحنة بغير حساب.

ومن صام من رجب عشرة أيام جعل الله عز وجل له جناحين أخضرين منضومين بالدر والياقوت يطير بهما على الصراط كالبرق الخاطف إلى الجنان وأبدل الله سيئاته حسنات وكتب من المقربين القوامين لله بالقسط وكأنه عبد الله عز وجل ألف عام قائماً صابراً محتساً.

ومن صام أحد عشر يوماً من رجب لم يواف يوم القيامة عند ربه أفضل ثواباً منه إلا من صام مثله أو زاد عليه.

ومن صام من رجب إثنا عشر يوماً كسى يوم القيامة حلتين خضراوين من سندس واستبرق يجير بهما لو دليت حلة منهما إلى الأرض لأضاء ما بين شرقها وغربها وصارت الدنيا أطيب من ريح المسك.

ومن صام من رجب ثلاثة عشر يوماً وضعت له يوم القيامة مائدة من ياقوت أخضر في ظل العرش قوائمها من در أوسع من الدنيا سبعين مرة عليها صحاف الدر والياقوت في كل صفحة سبعون ألف لون من الطعام لا يشبه اللون اللون ولا الريح الريح فيأكل منها والناس في شدة شديدة وكرب عظيمة.

ومن صام من رجب أربعة عشر يوماً أعطاه الله من الثواب مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من قصور الجنان التي بنيت بالدر والياقوت.

ومن صام خمسة عشر يوماً وقف يوم القيامة موقف الآمنين فلا يمر به ملك ولا رسول ولا نبى إلا قال: طوبى لك أنت آمن مشرف مقرب مغبوط محبور ساكن الجنان.

ومن صام من رجب ستة عشر يوماً كان في أوائل من يركب على دواب من نور يطير بهم في عرصة الجنان إلى دار الرحمن.

ومن صام سبعة عشريوماً وضع له يوم القيامة على الصراط سبعون ألف مصباح من نور حتى يمر على الصراط بنور تلك المصابيح إلى الجنان يشيعه الملائكة بالترحيب والتسليم.

ومن صام من رجب ثمانية عشر يوماً زاحم إبراهيم في قبة في جنة الخلد على سرر الدر والياقوت.

ومن صام من رجب تسعة عشر يوماً بنى الله له قصراً من لؤلؤ رطب بحذاء قصر آدم وابراهيم في جنة عدن فيسلم عليهما ويسلمان عليه تكرمة وإيمانا بحقه وكتب له بكل يوم يصوم منها كصيام ألف عام .

ومن صام من رجب عشرين يوما فكأنما عبد الله عز وجل عشرين ألف عام.

ومن صام من رجب إحدى وعشرين يوماً شفع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر كلهم من أهل الخطايا والذنوب.

ومن صام من رجب إثنين وعشرين يوماً نادى مناد من السماء أبشر يا ولي الله من الله بالكرامة العظيمة ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

ومن صام من رجب ثلاثة وعشرين يوماً نودى من السماء طوبى لك يا عبد الله نصبت قلي لا ونعمت طويلاً طوبى لك إذا كشف الغطاء عنك وأفضيت إلى جسيم ثواب ربك الكريم وجاورت الخليل في دار السلام.

ومن صام من رجب أربعة وعشرين يوماً إذا نزل به ملك الموت يرى له في صورة شاب عليه حلة من ديباج أخضر على فرس من أفراس الجنان وبيده حرير أخضر ممسك (أي معطر) بالمسك الأذفر وبيده قدح من ذهب مملوء من شراب الجنان فسقاه إياه عند خروج نفسه فهون عليه سكرات الموت ثم يأخذ روحه في تلك الحريرة فيفوح منها رائحة يستشقها أهل سبع سماوات فيظل في قبره ريان ويبعث من قبره ريان حتى يرد حوض النبي بيكية.

ومن صام من رجب خمسة عشرين يوما فإنه إذا أخرج من قبره يلقاه سبعون ألف ملك بيد كل منهم لواء من در وياقوت ومعهم طرائف الحلي والحلل فيقولون يا ولي الله التجأت إلى ربك فهو من أول الناس دخولا في جنات عدن مع المقربين الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه وذلك الفوز العظيم.

ومن صام من رجب ستة وعشرين يوماً بنى الله له في ظل العرش مأة قصر من در وياقوت على رأس كل قصر خيمة حرير من حرير الجنان يسكنها متنعماً والناس في الحساب.

ومن صام من رجب سبعة وعشرين يوما وسع الله عليه القبر مسيرة أربعمائة الف عام وملاء جميع ذلك مسكا وعنبراً.

ومن صام من رجب ثمانية وعشرين يوما جعل الله عز وجل بينه وبين النار سبع خنادق كل خندق ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام.

ومن صام من رجب تسعة وعشرين يوماً غفر الله له ولو كان عشاراً ولو كانت امرأة فاجرة فجرت سبعين مرة بعدما أرادت به وجه الله تعالى والخلاص من جهنم يغفر الله لها.

ومن صام من رجب ثلاثين يوماً نادى مناد من السماء يا عبد الله أما ما مضى فقد غفر لك فاستأنف العمل فيما بقى وأعطاه الله في الجنان كلها في كل جنة أربعين مدينة وفي كل اربعون ألف ألف قصر في كل قصر أربعون ألف ألف بيت في كل بيت أربعون ألف ألف مائدة من ذهب على كل مائدة أربعون ألف ألف قصعة في كل قصعة أربعون ألف ألف ألف طعام وشراب من ذلك لون على ألف ألف لون من الطعام والشراب لكل طعام وشراب من ذلك لون على حدة في كل بيت أربعون ألف سرير من ذهب طول كل سرير ألف ذراع

في ألفي ذراع على كل سرير جارية من الحور عليها ثلاثمائة ألف ذؤابة من نور يحمل كل ذؤابة منها ألف ألف ألف وصيفة يغلقها بالمسك والعنبر إلى أن يوافيها صائم رجب هذا لمن صام شهر رجب كله.

قيل يا نبي الله فمن عجز عن صيام رجب لضعف أو لعله كانت به أو المرء غير طاهرة ماذا يصنع؟ لينال ما وصفت قال: يتصدق في كل يوم برغيف على المساكين والذي نفسي بيده إنه إذا تصدق بهذه الصدقة فينال ما وصفت وأكثر، إنه لو اجتمع جميع الخلائق على أن يقدروا قدر ثوابه من أهل السموات والأرضين ما بلغوا عشر ما يصيب في الجنان من الفضائل والدرجات، قيل يا رسول الله عشر على يقدر على هذه الصدقة يصنع ماذا؟ لينال ما وصفت قال: فيسبح الله عز جل كل يوم من رجب إلى تمام ثلاثين يوما بهذا التسبيح مائة مرة:

سبحان الإله الجليل سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان الأعز الأكرم سبحان من لبس العزوهو له أهل (١).

■ وقد خصصنا في كتابنا هذا باباً خاصاً لأعمال شهر رجب الأصب.

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال ص٤٩، أمالي الصدوق ص٣١٩،

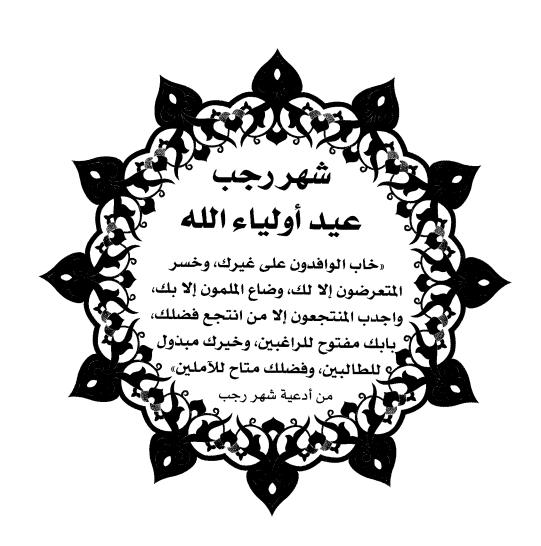

### شهررجب عيد أولياء الله

يُعد شهر رجب عيداً لأولياء الله وعباده الصالحين، لأنه شهر المناجاة والتضرع والتوجه إلى رب الأرباب، فليس من باب الصدفة أن يصبح شهر رجب من الأشهر الحُرم بل أولها وأعظمها وما ذلك إلا لأحداث عظيمة لا يمكن لأحد أن يدركها ولكنه من الواجب علينا تقصي أخبار ومناسبات هذا الشهر «جعلني ممن يقتص أخباركم» <sup>(١)</sup> وذلك للوصول إلى البعض من معرفتها فشهر رجب يختص ذكرى النعمة نعمة مبعث الحبيب المصطفى «واذكروا نعمة الله عليكم» ويحتضن ذكري ولادة من بولايته كان كمال الدين واتمام النعمة ميلاد أمير الموحدين على عليهم فهو يحتضن نعمتين كبيرتين ذكري البعثة وذكري ولادة المرتضى فاجتماع ذكرى مولد أمير المؤمنين وذكري البعثة إشارة إلى الترابط بين المبعث والمولد ويظهر الترابط في ليلة ٢٧ رجب حيث أن أفضل الأعمال زيارة أمير المؤمنين عليه باعتبار اتحاد الوصى والموصى وأن أمير المؤمنين نفس رسول الله عليه فبهذا الشهر تجلت أعظم نعم الله.. روى عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهم السلام أنه قال: إن في رجب ليلة خير مما طلعت عليه الشمس، وهي ليلة سبع وعشرين من رجب، فيها هبط جبرائيل على النبي بالرسالة، وإن للعامل فيها من شيعتنا أجر عمل ستين سنة. وهي ليلة المبعث.

قال الكفعمي في كتاب (البلد الأمين)، أدع في ليلة المبعث بهذا الدعاء:

«اللَّهُمَّ إنَّي أسألكَ بالتَّجلِّي الأعظمِ في هذهِ الليْلةِ مِنَ الشَّهْرِ المُعَظَّمِ وَاللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّعَظَمِ وَاللَّهِ وَأَنْ تَغَضِرْ لَنَا ما أَنْتَ بِهِ مِنَّا وَالْهِ وَأَنْ تَغَضِرْ لَنَا ما أَنْتَ بِهِ مِنَّا

<sup>(</sup>١) الزيارة الجامعة الكبيرة.

أَعْلَمُ يا مَنْ يَعْلَمُ وَلَا نَعْلَمُ، اللّهُمُّ باركْ لَنا فِي لَيْلَتِنا هذهِ النَّتِي بِشَرَفِ الرِّسَالَةِ فَضَلَتَهَا وَبِكَرامَتِكَ أَجُلَلْتَهَا وَبِالْمَحَلِّ الشَّريفِ أَحْلَلتَهَا اللَّهُمُّ فَإِنَّا نَسأَلُكَ بِالْمَبْعَثِ الشَّريفِ وَالسَيِّدِ اللَّطْيِفِ وَالْعُنْصُر الْعَفِيفِ أَنْ تُصلِّي فَسأَلُكَ بِالْمَبْعَثِ الشَّريفِ وَالسَيِّدِ اللَّطْيِفِ وَالْعُنْصُر الْعَفِيفِ أَنْ تُصلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْخَ. (مفاتيح الجنان)

## لماذا شهررجب عيد أولياء الله

قال السيد ابن طاووس: إن الشهور (كمراحل عمر الإنسان) إلى الموت وما بعده من المنازل (منازل الآخرة)، وإن كل منزل ينزله العبد في دنياه في شهوره وأيامه، فينبغي أن يكون محله على قدر ما يتفضل الله جل جلاله فيه من إكرامه وإنعامه. ولم تجد من المنازل المتشرفة بزيادة المكتسب أفضل من شهر رجب، لاشتماله على وقت إرسال الله جل جلاله رسوله محمداً صلوات الله عليه إلى عبادة وإغاثة أهل بلاده بهدايته وإرشاده.

فكن مقبلا على مواسم هذا الشهر بعقلك وقلبك، ومعترفاً بالمراحل والمكارم المودعة فيك من ربك، واملاً ظهور مطاياه من ذخائر طاعتك لمولاه ورضاه ومما يسرك أن تلقاه، واجتهد أن لا تبقى في المنزل الذي تعلم إنك راحل عنه ما تندم على تركه أولا بذلك منه، فكلما أنت تاركه منه وب مسلوب وأنت مطلوب مغلوب، وسائر عن قليل وراء مطايا أعمالك، ونازل حيث حملت ما قدمت من قماشك (الكفن) ورحالك، فأحذر نفسي وإياك أن يكون المقتول من الذخائر ندماً وشرابه علقماً وعافيته سقماً.

فهل تجد أنك تقدر على إعادة المطايا إلى دار الرزايا تعيد عليك ما مضى من حياتك، وتستدرك ما فرطت فيه من طاعاتك ونقل مهماتك وسعاداتك، هيهات هيهات لقد كنت تسمع وأنت في الدنيا بلسان الحال تلهف النادمين وتأسف المفرطين وصارت الحجة عليك لرب العالمين، فاستظهار أهل الإمكان في الظفر بالأمان والرضوان (هذه كلمة السيد ابن طاووس التي حث فيه على المبادرة على أعمال شهر رجب قبل فوات الأوان).

## عيد الأولياء لأنه شهر الترقي

ثلاثة أشهر يرتقي المؤمن من خلالها مبتدأ ومتدرجا من شهر رجب.

ثلاثة أشهر ترقى من خلالها متدرجاً من شهر رجب شهر الولاية «اللهم عرفني حجتك»، ثم ترتقي لشهر نبيك سيد رسلك، «اللهم عرفني نبيك» في شهر شعبان الفضيل، ثم تتشرف بضيافة ربك في شهر الله تبارك وتعالى شهر رمضان المبارك.

وهذه الأشهر الثلاثة لجهاد النفس وتربيتها ثم تنطلق خارجاً من بيتك وعيالك لمواجهة الشياطين ورجمها من عند بيته الحرام لتقف منتصراً ومكبرا وهو عيد المسلمين في الإنتصارين على أعداء النفس وأعداء البيت! نعم.. من شهر رجب الأصب إلى ليلة القدر. الصب يكون من فوق إلى تحت وبإندفاع شديد من شهر رجب الأصب إلى ضيافة الله عزوجل.

تأمل في التصاعد من سلم شهر رجب الأصب إلى القمة في شهر رمضان المبارك.. تأمل أكثر أن الدخول لمدينة رسول الله من باب الولاية المتمثلة في الإمام أمير المؤمنين وأبائه الطاهرين عليهم السلام، عن طريق أكبرهم سناً وهو الإمام الصادق عليهم الإمام علي عليهم الإمام عن الإمام علي عليهم عن المناز وهو الإمام التشرف بمعرفة الإمام علي عليهم عن

طريقهم (الايمسه إلا المطهرون) ثم التشرف بمعرفه رسول الله بين عن طريق أوصياء المطهرين ومن رسول الله بين التشرف والسعادة بمعرفة الله تبارك وتعالى، تأمل في مقتطفات من الأدعية الواردة في هذه الأشهر الثلاثة.

في دعاء شهر رجب عجائب! أذن الله تبارك وتعالى أن نسأله: (أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وجميع شر الآخرة).

ما هي أهمية مسألتنا إياه، وما هي مكانتنا منه حتى يستجيب لنا (بإعطائنا جميع الخير ودفع جميع الشر!).

طبعاً لا وجود نسبة ما بين لقلقات اللسان من جانبنا بإسم (الدعاء) وبين لطفه وفيضه وعطائه ورحمانيته وربوبيته وحبه العجيب لخلقه .... كأن الموقف يخاطبنا بالآية الكريمة: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ النَّذِينَ يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ (١).

فقط ادعو ربك، وكن موفقا بإخراج هذه الكلمات من جوفك وشكلها بلسانك صادقة من قلبك لتنتشر في الهواء فتلتقطها الملائكة الموكلة بك وتسرع بها إليه سبحانه وتعالى، ليعطيك بمسألتك جميع الخير ويدفع عنك جميع الشر .. تتسائل هنا هل هناك مزيداً على هذا؟؟!!

نعم، عندما ترتقي إلى درجة وتكون من الناجحين في شهر الولاية والإخلاص فتتشرف إلى الدرجة الأعلى لترقى إلى شهر الرسالة والتهيء للقاء الله تعالى بعده!

درجة شهر شعبان المعظم وهو شهر الإنطلاق نحو القمة من معرفة رسول الله بَيْنَا ، وهذا لايتسنى إلا للمقربين الذين شرح الله قلوبهم للتقوى.

<sup>(</sup>١) سورة غافر: آية ٦٠.

تأمل: المناجاة الشعبانية مروية عن الإمام علي عليه وهو وصي رسول الله بين والمدخل إلى معرفة رسول الله بين والمدخل إلى معرفة رسول الله بين والمروز من خلاله إليه!

تأمل في فقرات المناجات: تنطلق من الصلاة على محمد وآل محمد، وتساله أن يسمع دعائك وندائك ويقبل عليك لتقول ما لديك، من هروبك إليه واعترافك بين يديه، وإقرارك بتكرارك (إلهي) إلى أن تصل إلى القمة وعلو الهمة .. (إلهي هب لي كمال الإنقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك).. وهنا بعد أن صارت روحة موصولة ومعلقة كإمتداد السلك بمصدر الحب والربوبية من العرش، وبعدما غمره بالنور والعظمة يقول (إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك، ولاحظته فصعق لجلالك، فناجيته سرأ وعمل لك جهراً..).

أما ترى دعاء شهر رمضان صعد بك وحلق نحو العرش وهو أعظم وأفضل من (جميع خير الدنيا..) كما في دعاء شهر رجب الأصب، الأصب يعني شلال من فوق إلى تحت بإندفاع شديد! أما شهر شعبان العروج حيث حجب النور ومعدن العظمة! فهو صعود وارتقاء من شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله عنه يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه ..

أي دعاء يصل إلى العرش أسرع وأخلص وأرقى من دعاء رسول الله وَيَنَا مَسَالَة مهمة وهي شفاعته والباعه لأنه الطريق التي تسلكها خلفه للوصول إليه سبحانه وتعالى لتنزل دار القرار ومحل الأخيار ..

تقول: وهل هناك أكثر وأعظم من هذا؟! نعم، يستحب أن تقرأ في كل فرض سورة (القدر) طوال حياتك!

سورة القدر هي القمة التي يجب أن تتوج بها حياتك في لحظة من ليلة مباركة في شهر رمضان تعدل ٨٠ سنة في لحظة يلحظك فيها باريك يجمع بهذه اللحظة كل حياتك ومستقبلك الزاهر الخالد بقربه ومرافقة أحبائه في واسع جنته!! وهي غاية المنى!

ملاحظات: صيام عملي وجهاد نفسي وشحنة تصاعدية روحية قلبية تمهيدية من شهرين رجب وشعبان .

شهر رمضان هو التشرف بمحضر الله تعالى وضيافته ٠٠ (الصيام لى وأنا أجزي به ٠٠)٠

وإذا نجح العبد في معرفة الإمام علي وأبنائه الطاهرين تشرف بمعرفة رسول الله عرج للقاء الله تبارك وتعالى، هذا هو العمل الصالح والتوحيد الذي بمثابة بطاقة الدعوة للتشرف بلقاء الله تعالى.

تنطلق بالإيمان من الدعاء، اللهم: عرفني نفسك ونبيك وحجتك، وتنطلق عملياً من حجته ثم نبيه ثم لقاء الله تبارك وتعالى، تدعو أن يعرفك ثم تنطلق ساميا متدرجا نحو القمة للقاءه ببركة تلك الدعوة المستحابة!

﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالحِا وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: آية ١١٠.

# عيد الأولياء لأنه فرصة لتوثيق الصلة بين العبد وريه

الإنسان، في أيّة برهة زمنية وفي أي شأن من شؤونه الاجتماعية، بحاجة إلى الارتباط بالله والدعاء والتوجه والتضرع. وهذه حاجة أساسية إذ انه بدون الارتباط بالله يبقى خاوياً لا جوهر له ولا مضمون. والتوجه إلى الله والارتباط به بمثابة روح في جسم الإنسان الحقيقي وهذا ما يوجب اغتنام كل فرصة تعرض في سبيل توثيق الصلة بين العبد وربه. وفرصة حلول شهر رجب واحدة من هذه الفرص.

قال رسول الله بيني : إن لربكم في أيام دهركم لنفحات فتعرضوا لها<sup>(۱)</sup> فعلى العبد أن يقف في مهب تلك النسائم والاطائب الإلهية ويشد رحلة السير فيها والسفر إلى الله حتى تسلك به إلى لقاء مبدأ الفيض الأزلي والوجود السرمدي وبذلك يرتفع عن حضيض شهوات الدنيا الدنية.

قال مولانا أبو عبدالله الحسين على في دعاء عرفة: «إن الهوى بوثائق الشهوة أسرني، فكن أنت النصير لي حتى تنصرني وتبصرني، وأغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي، أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجئوا إلى غيرك، أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم، ماذا وجد من فقدك، وما الذي فقد من وجدك لقد خاب من رضي دونك بدلاً، ولقد خسر من بغى عنك مُتحَوِّلا».

يقول السيد الأمجد السيد كاظم الحسيني الحائري الرشتي أعلى الله مقامه: (إن الخلق كانوا في العالم العلوي عالم الذر ثم نزلوا من

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ج٧١ ص٢٢١.

عالم إلى عالم حتى وصلوا إلى عالم الدنيا وحين النزول إلى عالم الدنيا أخذتهم برودة الإدبار فانجمدت قرائحهم وانخمدت غرائزهم واستولى عليهم الهوى واسكنت منهم الدنيا فانخمدت نار الشوق إلى الله تعالى في مجمر قلوبهم، فلا بد من تهيج تلك النار وإزالة الغبار ليصفو التوجه إلى الله الجبار ويجلس مجلس الأنس والمحبة مع المحبوب خالياً عن الأغيار ويشرب شراب المؤانسة صافياً عن الأكدار). والعبادة المخلصة من أهم الوسائل لتهيج نار الشوق ونيل المقصود وخاصة في الأشهر التي عظمها الله وجعلها من الأشهر الحرم ومنها شهر رجب.

## عيد الأولياء لأنه شهر الجذبة الربانية

يقول الإمام الحسين بن علي علي علي هي دعاءه في يوم عرفة: «إلهي حققني بحقائق أهل القرب وأسلك بي مسلك أهل الجذب» ويقول عليه في فقرة أخرى: «واطلبني بمنك حتى أصل إليك واجذبني بمنك حتى أقبل عليك».

في هذه الحالة يهم السالك بالسفر إلى الله ويقرر تبعاً لتأثير هذه الجذبة الإلهية أن يبعد نفسه عن عالم الكثرة والزحام، ويشد بكل ما يمكنه عنان السفر ليخلص نفسه من اضطرابها المؤلم فالسلوك هو طي الطريق والسير لمشاهدة ملكوت العالم الغيبي.

والزاد الروحاني لهذا السفر هو المجاهدة والرياضة النفسية بالعبادة وذلك لأن قطع علائق المادة صعب جداً يحتاج إلى قيام الليالي الحالكة والمناجات والآهات في الأسحار، يحتاج إلى الجوع والعطش ويحتاج إلى التوغل في الذكر والفكر وتلاوة القرآن والابتعاد عن أهل الدنيا والاتصال بآل بيت العصمة والرسالة محمد وآله على الله المنابقة والرسالة محمد واله المنابقة والرسالة محمد والله المنابقة والرسالة والرسالة والرسالة والرسالة والرسالة والمنابقة والرسالة والمنابقة والرسالة والمنابقة والرسالة والمنابقة والرسالة والمنابقة والرسالة والمنابقة والمنابقة والمنابقة والرسالة والمنابقة والمنابقة

حتى يتم الوصول إلى عالم لا يرى فيه نور إلا نوره تعالى ولا يسمع صوت إلا صوته وهذه الرؤيا والسمع تكون بعين القلب. فإذا كان كذلك فأين تذهبون؟ ففروا إلى الله بالخضوع والخشوع والذلة والمسكنة وفراغ القلب واجتماع الحواس والانقطاع عن الخلق والإخلاص في طاعة الله والشوق إلى قربة واستشعار محبته.

فإن انجذاب العبد اتجاه الدين هو الاندفاع نحو عوالم الغيب وكشف أسرار ما وراء الطبيعة، كل هذا يعتبر جزءاً من الغرائز الطبيعية التي جعلها الله في البشر، وهي ناشئة عن الانجذاب نحو العالم العلوي والجذبة هي تقريب العبد بمقتضى العناية الإلهية لطي منازل السفر إلى مبدأ وجوده وغاية كماله.

وهذه الجذبة المغناطيسية الحقيقية التي نتيجتها وأثرها هو تحطيم قيود الطبيعة وحدود النفس والاتجاه نحو عالم التجريد والأخلاق. هذه هي أعلى وأرقى من كل عمل يمكن تصوره لأن الفياض سبحانه وتعالى منزه عن البخل فكلما طلبت في هذه الجذبة يعطيك من أسرار الملكوت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذه الأشهر الفضيلة (رجب، شعبان، رمضان) هي من الأشهر التي تجذب المتعبد نحو العالم العلوي.

#### لادا يشترك البدن مع الروح في العبادة؟

فالإنسان من أعماق ذاته وفطرته يتحرك نحو كعبة المقصود وقبلة المعبود ويسافر بقوة الغريزة والفطرة الإلهية ويتجه بكل وجوده نحو هذا الهدف ولذا فعلى جميع أعضائه وجوارحه أن تشترك معاً في هذا السفر. لذلك جاء الأمر من أهل البيت بأن تشارك أعضاء البدن وذلك من خلال العبادة (ركوع وسجود - تسبيح - تهليل - جوع - الصبر أثناء الصيام).

فعالم الجسم والمادة هو طبيعة الإنسان وعالم الذهن والمثال وهو برزخه وعالم العقل والنفس الذي هو حقيقته كل هذه الأمور يجب أن تكون حاضرة في هذا السفر وتشارك فيه فكما يجب أن يكون وجهة البدن حين الصلاة نحو الكعبة في الركوع والسجود وسائر الأفعال والذهن مصوناً من الخواطر ومتجهاً نحو سدرة المنتهى كذلك ينبغي أن تغرق الروح في أنوار الحرم الإلهي وتذوب وتنصهر في هذه الأنوار.

#### • عيد الأولياء لأن به يصلون إلى بهجة العبادة:

تختلف العبادة من شخص إلى آخر وذلك حسب أوضاعها وأطوارها فإنها تارة قصد وإخلاص وانقطاع واختصاص وتارة تكبير لله تعالى وتمجيد وثناء وتحميد وتارة دعاء وابتهال، وأخرى خشوع وتمامل على التراب بين يدي رب الأرباب وتارة عهد بكلمة التوحيد وتقرير للإسلام وتذكير بالعهد القديم المأخوذ على الأنام وتارة تحية لمقربي حضرته (أهل البيت عليهم السلام) بلفظ السلام، إلى غير ذلك من دقايق الحقائق، التي تظهر للمتعبد بفكره الصادق وبتلك العبادة يصل العبد إلى روح السعادة وبهجتها، وروح العبادة ومهجتها، وموجب تلقيها بأيدي القبول والإحسان ومضاعفة الثواب بها في دار الجنان، والوصول بها إلى لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والانساب بها إلى عائم الملكوت والملائكة، وتلقي الفيض من عالم الغيب والشهادة وإيجاب القليل منها لعظيم الزيادة ولا يتم الوصول بالعبادة إلا إذا أتى بها العبد بالإقبال بالقلب في أفعالها وحركاتها وسكناتها، على الله تعالى، والتفكر في أسرارها وتقلب النفس في حالاتها.

## • ماذا يرى من يمنّ عليه الله بجذبة رحمانية؟

يروي أحد السالكين قائلاً: أنه في ليلة ظلماء وفي غرفة مظلمة سلب النوم من عيني وأخذتني الأفكار إلى مسألة الموت والقبر فجأة

رأيت في عالم المكاشفة رجل طاعن في السن إلى جانب السرير وفي يده صورة لها بُعدين عندما قرب مني ذلك الرجل نهرني وكان يتصورني نائماً فأراد إيقاضي، همس في أذني انهض وانظر إلى هذا العالم كيف له بُعدان ووجهان، نهضت وجلست على السرير وأخذت الصورة من يده في البداية كنت بشكل عادي فرأيت ما أرى في عالم الملك يعني هذه الجمادات، النباتات، الحيوانات، الأرض والسماوات ولم يكن من جديد.

ولكن عندما جذبني وأخذ بيدي جهة اليمين وقال لي: والآن أنظر هذه الجهة من الصورة حينئذ رأيت مالا يراه بشر في هذه الدنيا.

يا له من عالم مليء بالأسراريا له من عالم غامض يقع إلى جانب عالم الملك ونحن في غفلة عنه سألته من أين لك هذه الصورة؟ وهل لهذه المناظر من حقيقة؟ وهل يمكن رؤيتها مباشرة أم لا؟ قال في جوابه: ماذا تقول يا هذا؟ أن هذا هو ما يراه الإنسان بعد موته، هذا ما أخبر به الله تعالى فكيف لا حقيقة له.

هذه حقائق يراها كل من زكّى نفسه وتعلق بالله عز وجل وبآل بيت العصمة والرسالة صلوات الله عليهم أجمعين.

قلت: أيمكن لي أن أرى على الدوام هذه العوالم وأنا على قيد الحياة قبل الموت. قال: هذا أمر ميسور كما فعلت أنا الآن عندما جذبتك بيدك إلى جهة اليمين فرأيت البعد الثاني من الصورة. فإذا حركت نفسك وتحررت مما يشدك إلى المادة وزخارفها يعني أن (تموت قبل أن تموت) ومارست الرياضة قليلاً رياضة تزكية النفس فأنك ترى عالم الملكوت وسترى ما في هذه الصورة عياناً. وأعلم أن عالم الملكوت قريب جداً منك إلا أنك محجوب عنه، ما أن تزيل الحجب إلا وتراه.

والآن تعال معي لأريك بعض قدرتي الروحية سوف آخذك في رحلة إلى عالم الملكوت وسأريك ما يحصل بعد الموت. وأخذ الشيخ بيدي

وأخرجني من تلك الغرفة المظلمة إلى فضاء يزخر بالنور فرأيت مشاهده وعياناً ما رأيته في الصورة كان عالماً عجيباً حيث أرواح الملائكة والشياطين فإذا هي كائنات من هذا العالم. والناس كانوا على حقيقتهم وصفاتهم الروحية يطهرون قبل ظهور أبدانهم وكانت الأشجار والأنهار وكل الأشياء الجميلة من الذرات المتناهية في الصغر كلها تسبح لله ومستغرقة في الحمد لله حيث يتدفق يومياً المئات والآلاف من هذا العالم إلى ذلك العالم.

في تلك اللحظة سألت نفسي؟ إلى متى نعيش في صحراء المادة المظلمة غارقين في بحر الشهوات والنزوات اللامتناهية وسط أمواج العوائق المادية أموال، ثروة، أولاد، نساء، أما حان تبديل البحث عن هذه الزائفات إلى البحث عن الجذبات.

فالجذبة نسيم يسحبك جانباً ويسوقك إلى مقصد ما وهذا النسيم لا يدوم هبوبه فهو يهب من حين إلى آخر بحسب إستعدادك وقابليتك «وإن لربكم في أيام دهركم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تُعرضوا عنها» لعل تلك النفحات في شهر رجب أو لعلها ليلك الرغائب، ولعلها ليلة النصف من شعبان، أو لعلها ليالي شهر رمضان، لعلها ليلة القدر، لعلها في زيارة مراقد أحد المعصومين عليهم السلام، لعلها في صحراء عرفات.

نعم أيها السالك ألا يستحق هذا أن نتحسر على أنفسنا ليلنا ونهارنا ونسأل كيف ومتى تحصل لنا تلك الجذبة التي ترينا ملكوت العالم وما وراء ذلك الملكوت مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أما يستحق أن نبكي ما قاله أبا عبدالله الحسين عليه «ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك ولقد خاب من رضى دونك بدلاً».

## عيد الأولياء لأنهم يدركون باطن العمل

وإن لكل عبادة -صلاة كانت أم غيرها- باطناً مثالياً وباطناً عقلياً، والباطن المثالي يراه الإنسان في عالم البرزخ -والبرزخ هو عالم القبر» سئل المعصوم عليه عن عالم البرزخ متى يبدأ؟ فقال: «منذ القبر» فالبرزخ هو القبر، في اللحظة التي يدخل الإنسان فيها القبر يبدأ عالم البرزخ، فكل شيء يرتبط بعالم المثال يراه الإنسان في عالم البرزخ، أما الباطن العقلي للعبادات، فيراه فوق عالم البرزخ، والروايات في هذا المضمون كثيرة.

عن أبي بصير تلميذ الإمامين الصادق والباقر عليهما السلام أنه قال: «إذا مات المؤمن دخل معه في قبره ست صور، فيهن صورة هي أحسنهن وجها وأبهاهن هيئة، وأطيبهن ريحاً، وأنظفهن صورة، قال: فتقف صورة عن يمينه وأخرى عن يساره وأخرى بين يديه، وأخرى خلفه، وأخرى عند رجليه، وتقف التي هي أحسنهن فوق رأسه، فإن أتى عن يمينه منعته التي عن يمينه ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات الست قال: فتقول أحسنهن صورة: من أنتم جزاكم الله عني خيراً؟ فتقول التي عن يمين العبد: أنا الصلاة، وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة، وتقول التي بين يديه: أنا الصيام، وتقول التي خلفه: أنا الحج والعمرة، وتقول التي عند رجليه: أنا بر من وصلت من إخوانك ثم يقلن: من أنت؟ فأنت أحسننا وجها وأطيبنا ريحاً وأبهانا هيئة، فتقول أنا الولاية لآل محمد بينية الله المعلى معمد بينية الله الله المعلى معمد بينية الله المعلى الله المعلى الله المعلى المعمد المعلى الله المعلى المعمد المعلى الله المعلى المعلى المعلى المعمد المعلى الله المعلى الله المعلى المعمد المعلى الله المعلى الله المعلى المعمد المعلى الله المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعمد المعلى المعلى

<sup>(</sup>١) المحاسن، للبرقي، الحديث ٤٣٢، ص٢٣٢.

#### • باطن ليلة الرغائب من شهر رجب:

إن أوّل ليلة من ليالي الجمعة من رجب تسمى ليلة الرغائب وفيها عمل مأثور عن النبي بيني ذو فضل كثير، ومن فضله أن يغفر لمن صلاها ذنوب كثيرة، وأنه إذا كان أول ليلة نزوله إلى قبره بعث الله إليه ثواب هذه الصلاة في أحسن صورة بوجه طلق ولسان ذلق، فيقول: يا حبيبي أبشر فقد نجوت من كل شدّة، فيقول: من أنت فما رأيت أحسن وجها منك، ولا سمعت كلاماً أحلى من كلامك، ولا شممت رائحة أطيب من رائحتك؟

فيقول: يا حبيبي! أنا ثواب تلك الصلاة التي صليتها ليلة كذا في بلدة كذا في شهر كذا في سنة كذا، جئت الليلة لأقضي حقك، وأنس وحدتك، وارفع عنك وحشتك، فإذا نفخ في الصور ظللت في عرصة القيامة على رأسك، فافرح فإنك لن تعدم الخير أبداً.. وصِفة هذه الصلاة:

أن يصوم أول خميس من رجب ثم يصلي بين صلاتي المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و(إنا أنزلناه) ثلاث مرات و(قل هو الله أحد) اثنتي عشرة مرة، فإذا فرغ من صلاته قال سبعين مرة «اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى ألم»، ثم يسجد ويقول في سجوده سبعين مرة: «سبوت قد وسري رب الملائكة والروح» ثم يسأل حاجته فإنها تقضى إن شاء الله.

# عيد الأولياء لأنهم يرون الجنة بقلوبهم في هذا الشهر

﴿وأزلفت الجنة للمتقين﴾ الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالجنة وهيئها لهم، وهيأ للإنسان الطريق للجنة، وأن المسير إلى الجنة هي حركة من داخل نفس الإنسان، وأنها ليست حركة مكانية ولا حركة زمانية ولا حركة يقطعها الإنسان بأداء أعمال، نعم قد يكون كل من هذه لها دخل وهي من ظروف الجنة ومن هيأتها ولكن حقيقة الحركة إلى الجنة ليست على أي من هذه المدارج.

حركة الجنة هي حركة تنطلق من نفس الإنسان، ذلك أنه لم يكن الزمان ولا المكان عائقاً. قال تعالى جواباً وبياناً لهذه المسألة، يقص الله علينا في كتابه الكريم قصة موسى عليه فلَمَّا أَتَاهَا نُودي يَا مُوسَى الله علينا في كتابه الكريم قصة موسى عليه فلَمَّا أَتَاهَا نُودي يَا مُوسَى الله علينا في كتابه الكريم قصة موسى عليه فلَو وَأَنَا اخْتَر تُكَ فَاخْلَع نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْواد الْمُقَدُسِ طُوًى (١) وَأَنَا اخْتَر تُكَ فَاسْتَمع لَا يُوحَى (١) إِنَّنِي أَنَا الله لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُنِي وَأَقِم الصَّلاة لذكري فَاسْتَمع لَا يُوحَى (١) إِنَّنِي أَنَا الله لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُنِي وَأَقم الصَّلاة لذكري فَاسْتَمع لَا يُعتم السَّاعة أَكَاد أُخْفِيها لتُجْزَىٰ كُل نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ (١) هذه الآية القرآنية تتحدث عن قيام الساعة، والجنة والنار من ظواهر وحالات القرآنية تتحدث عن قيام الساعة، والجنة والنار من ظواهر وحالات وآثار الساعة، القرآن يشير إلى أن الساعة لم يكشفها الله للناس ولم يرفع الحجاب عنها رفعاً كاملاً، لماذا؟

﴿لَتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي ﴾ اجعل يا موسى عبادتك وتقربك لي ﴿ فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لَذَكْرِي ﴾ يقول أمير المؤمنين عَلَيْكِم ما معناه (لو شاء الله أن يجعل للمَوْمنين الأموال والزخرف والذهب في الدنيا وأن يجعل للكافرين الفقر والعذاب في الدنيا -لم يعرف المؤمن من الكافر ولفقدت الأسماء معانيها).

<sup>(</sup>١) سورة طه: آية ١١-١٥.

#### • الجنة ليست منفصلة عن الدنيا:

يقول الإمام الباقر على الله ما خلت الجنة من أرواح المؤمنين منذ خلقها ولا خلت النار من أرواح الكفار منذ خلقها الإمام الباقر على خلقها ولا خلت النار من أرواح الكفار منذ خلقها الإمام الباقر على يقول في الرواية (والله ... خلقها الله عز وجل)، ولهذا حينما ننتقل نحن إلى عالم الآخرة سوف يثير دهشتنا شيءأننا سوف نجد أن ما نناله في الجنة هو نفسه الذي ذقناه في الدنيا قال تعالى ﴿وَبَشِر الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالَحَاتُ أَنَّ لَهُمْ جَنَّات تَجْري من تَحْتها الأَنْهارُ كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِن ثَمرَة رِزْقًا قَالُوا هَذَا اللّذي رُزِقْنا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِه مُتَشابِها ﴾ (١) إذا لم تذق من رمان الجنة في الآخرة، إذا لم تذق من أنهار الجنة في الآخرة، إذا لم تذق من أنهار الجنة وأعنابها وثمارها ونعيمها وسؤددها وكرامتها في الدنيا فلن تذوق منه في الآخرة، الأصل هكذا.

## عيد الأولياء لأنهم يصلون إلى مقاصدهم

قصة تنقل عن السيد علي القاضي أستاذ الطباطبائي وهو معلم العرفان والعقائد يقول أحد تلاميذه: أنه كان يذهب في بعض الأيام إلى مقبرة السلام، ويذهب معه بعض التلاميذ لكنه كان يطيل الوقوف هناك وكان الكثير من الطلبة يذهبون معه يرجعون ويتركونه هناك لطول جلوسه، يقول أنا أردت أن أسأله وقد كنت واحد منهم وهو من كبار تلامذته أنه زيارة القبور يكفيها هذه السويعات ثم يذهب إلى مسائل أهم، لكن لم أتجرأ أو أجد مجالاً للأسئلة، يقول خطرت في بالى بعد فترة طويلة أن أعود إلى طهران لزيارة الأهل وكنت متردداً

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ٢٥.

وقررت أن أستشيره، ونمت في الليل وأثناء نومي وضعت رجلي مقابل كتب فترددت هل هذا من سوء الأدب أم لا؟ كتب علمية – قلت في نفسي أنه ربما الكتب أرفع من مستوى قدمي فلا بأس، يقول: نمت ثم ذهبت لأسأل أو أتحدث للسيد يقول فبادرني فقال: في الذهاب إلى طهران ليس حسناً ولا راجعاً، وأيضاً نومك ومد رجليك أمام الكتب هو خلاف الأدب، يقول وتعجبت من ذلك أنه كيف عرف الموضوع الذي جئت لأستشيره فيه، ثم كيف عرف أيضاً إنني نمت بهذه الكيفية، سألته وكيف علمت ذلك؟ قال لي: من مقبرة السلام فأجابني عن السؤال الثالث الذي لم أتجرأ أن أسأله عنه لماذا تجلس عند القبور في مقبرة السلام، فتبين إن الجلوس هناك لم يكن مجرد جلوس فقط إنما تفكر..

#### من أدعية شهر رجب:

«خاب الوافدون على غيرك، وخسر المتعضون إلا لك، وضاع الملمون إلا بك، واجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك، بابك مضتوح للراغبين، وخيرك مبدولٌ للطالبين وفضلك متاحٌ للآملين، ورزقك مبسوط لمن عصاك، وحلمك معترض لمن ناواك عادتك الإحسان إلى المسيئين، وسبيلك الإبقاء على المعتدين، اللهم فاهدني هدى المهتدين، وارزقني اجتهاد المجتهدين، ولا تجعلني من الغافلين المبعدين، واغفر لي يوم الدين».

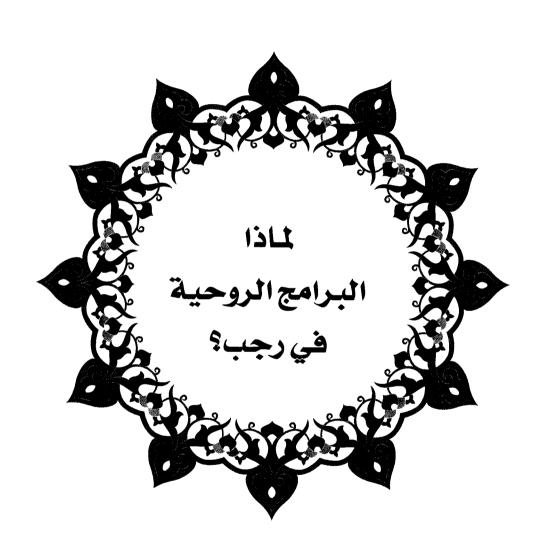

## لماذا البرامج الروحية في شهر رجب

### أولاً: البرامج الروحية لتزكية النفس:

العبادة تزكي نفس صاحبها وتوجه سلوكه توجيهاً شفافاً متورعاً عن الحرمات ، وتهذب أخلاقه وتقومها باستمرار

فالدين القويم والصراط المستقيم يراعي كلا الجانبين وتكميل القوى والقابليات الكامنة في الإنسان في الحالتين. فهو من جانب يرغب بالتعقل والتفكر ومن جانب أخر يأمر بالإخلاص وتطهير القلب من صدأ الرواسب الشهوانية وتهدئة القلب وطمأنينة وتسكين الخاطر ففي سورة الشمس بعد أحد عشر قسماً عظيماً يقول تعالى ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَعَاهَا ﴾ (١).

أنظر إلى الآيات كيف تخاطب روح الإنسان وتتكلم مع باطنه وكيف تدعوا المفكرين والعارفين والعابدين والسالكين والعلماء والفقهاء الربانيين إلى التعبد والمراقبة ومحاسبة النفس والإخلاص في العمل كما جاء عن لسان النبي العظيم سيد المرسلين النبي محمد على أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه "(۲)، فينابيع المعارف متفجرة من قلوبهم وعلى ألسنتهم سارية وقد انبعثت كالسيل الجارف من الأفكار والإلهامات والواردات الرحمانية من عميق وجودهم.

فالصلاة مثلاً، تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو هكذا ينبغي أن تكون، قال تعالى: ﴿وَأَقِم الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾ (٣) ويقول

<sup>(</sup>١) سورة الشمس: آية ٩-١٠.

<sup>(</sup>٢) جامع الأخبار: ٩٤.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت: آية ٤٥.

جل من قال: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصلِّينَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۞ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ (١). إن هؤلاء لو كانوا يقيمون الصلاة حقاً لله تعالى ، ما مُنعُوا العون عن عباده، وهذا هو المحك الحقيقي للعبادة الصادقة المقبولة عند الله، وهذا هو الرياء الذي يترك الأعمال خواء ويصيرها هباء.

والصيام جنة يمتنع فيها المؤمن عن الطعام والشراب إلى جانب تقوى المشاعر وانطلاقة الروح. قال على «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه».

فهذه النصوص توضح لنا مدى اهتمام الإسلام بتهذيب النفس المؤمنة وتخليصها من أدرانها، خلال قيامها بالشعائر التعبدية، ومن ثم توجيه السلوك ضمن هذه القيم.

والزكاة ليست دفعاً للمال فقط وإنما هي تطهير المال والنفس. قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَتُزكّيهِم بِها﴾ (٢) ومن أجل ذلك وسع النبي بَيْنِيَّ في دلالة كلمة الصدقة التي ينبغي أن يبذلها المؤمن فقال: «تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة ...».

وقل مثل هذا في سائر الشعائر والعبادات، إذ أن علاقة الأخلاق بالعبادة علاقة وطيدة، فقد لا تنفع المرء صلاة ولا زكاة أو صيام يوم القيامة، إن كان من المفسدين المعتدين على الناس.

<sup>(</sup>١) سورة الماعون: آية ٤-٧.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: آية ١٠٣.

#### رجبيون مفلسون

#### ● أتدرون من المفلس:

سأل الرسول بي يوماً أصحابه فقال: «أتدرون من المفلس، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، وأكل مال هذا وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار».

ومن هنا جاء الحديث الشريف: «المؤمن من سلم المؤمنون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر مما حرم الله» في رواية : «والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه».

فهذه العبادات تلتقي كلها عند الغاية التي رسمها رسول الله بين في قوله: «وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» فإذا لم يستفد المرء من عبادته ما يزكي قلبه وينقي لبه، ويهذب بالله وبالناس صلته فقد هوى. ويؤكد ما نقول حول الصلة الوثيقة بين العبادة والسلوك ما جاء في الحديث النبوي الشريف، أن رجلاً قال: «يا رسول الله إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال بين هي في النار. قالوا يا رسول الله: إن فلانة تذكر من قلة صيامها وصلاتها، وأنها تتصدق بالقليل ولا تؤذي جيرانها، قال: هي في الجنة».

تؤكد هذه الأحاديث على عدم جدوى العبادة إذا فقدت روحها وفاعليتها في تهذيب نفس صاحبها. والأخلاق في الإسلام تكليف رباني قبل كل شيء، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتي وَنُسُكي ومَحْيَايَ ومَمَاتي للَّه رَبَ

الْعَالَمَينَ (١٦٢) لا شَرِيكَ لَهُ (١) فإذا كان الصدق تكليفاً ربانياً، والأمانة تكليفاً ربانياً، والوفاء بالوعد تكليفاً ربانياً… فهل تدخل هذه التكاليف في العبادة أم تعتبر خارجة عنها زائدة عليها الإوكيف تكون خارجة عنها أو زائدة عليها، والله سبحانه وتعالى يقرر أنه لم يكلف البشر إلا أن يعبدوه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيعْبُدُونَ ﴿ (١). ويؤكد هذا الحديث النبوي الشريف: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له».

فإذا خرجت هذه الأخلاق من دائرة العبادة لن تصبح في حساب الناس لازمة، وإنما تصبح شيئاً جميلاً إن وجد، فإن لم يوجد فلا بأس. ومن هنا صار لدى الناس عبادة بلا أخلاق. إسلام لم ينزله الله تعالى، ولم يأمر به، وإنما هو أمر مضاد تماماً.. ومع ذلك يمارسه الناس على أنه: (غاية المراد من رب العباد). إلا أن الفساد الذي طرأ على مفهوم العبادة وحصرها في الشعائر التعبدية فحسب، وأخرج منها ألواناً كثيرة من المعاملات، كانت في حس الأجيال الأولى داخلة في مفهوم العبادة الواسع الشامل، باعتبارها سلوكاً إسلامياً مرتبطا بلا إله الا الله..

هذا المفهوم الشامل للعبادة انحرف عما كان عليه بسبب الفكر الإرجائي الذي أعطى لهذا الانحراف شرعيته، حين أخرج العمل من مسمى الإيمان ومقتضياته.. كل هذا وذاك قد دمر الجوهر الحضاري المتضمن في هذا الدين، والذي كان قوامه السلوك الأخلاقي المرتبط بالعقيدة والمترجم لها في دنيا الواقع.

وبعبارة أخرى، حين صار المؤمن لا يجد حرجاً في قلبه أن يكذب وأن يغش أو أن يخون الأمانة، وأن يتهاون في العمل ويخلف العهود ... يكون

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: آية ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات: آية ٥٦.

قد تجرد من أخلاقيات لا إله إلا الله، وتجرد من قيمها الإسلامية والإنسانية.

هذا التخلف في مفهوم العبادة والأخلاق نشأ عنه تخلف حضاري هائل، أخرج هذه الأمة من زمرة المتحضرين، كما أخرجها من ريادة العالم الذي أصبح تائهاً عن منهج الله. وإن هذه الأمة لا تمكن إلا بقدر التزامها بمقتضيات الإيمان والسلوك النظيف الطاهر، والعبادة المؤثرة الخالصة في مجتمع الفضيلة والعفاف، ذلك المجتمع المعافى من الجهر بالسوء والشرور والذنوب.

نعم إن من أهم الأمور التي يجب على الإنسان المؤمن أن يلتفت إليها ويسعى للالتزام بها هو أن يفرغ إيمانه على قلبه وجوارحه وحتى تفكيره، ولا يكتفي بالإيمان باللسان فقط. بعبارة يجب على المؤمن أن يطبق الإيمان على حياته الشخصية والعائلية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية وفي شتى جوانب الحياة وأبعادها. فالإيمان الجامع هو الذي يقود المرء إلى النعيم الأخروي، وإلى الجنة التي فيها ما لا عين رأت، ولا إذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وهذا الأمر ليس بالهين والسهل، ولكن يسهل بالعزم والتصميم.

#### • الرجل كل الرجل:

قيل لبعض العرفاء من المتقين الواعين: إن رجلاً من المتصوّفة بلغ في ترويضه لنفسه إلى حدّ يمشي على الماء! فقال العارف: وكذلك يفعله الضفدع.

فقيل له: وأن واحداً منهم يطير في الهواء! فقال العارف: كذلك يفعل الذباب.

قيل له: ومنهم من يسير من بلد إلى بلد في لحظة! قال العارف: وكذلك الشيطان يسير من المشرق إلى المغرب. فليس بهذه الأشياء قيمة الرجل، بل الرجل كل الرجل هو من يخالط الناس ويعاملهم بالمعروف، ويتزوج منهم ولا يغفل عن الله طرفة عين.

### ثانياً: البرامج الروحية توصل إلى عالم اليقين:

هل يمكن للإنسان أن يرى نار الآخرة؟ نعم يستطيع أن يرى تلك النار، يقول القرآن الكريم: إذا وصل الإنسان إلى علم اليقين، عند ذلك يرى نار القيامة: ﴿كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عَلْمَ الْيَقِينِ ۞ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۞ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئذَ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ (١) ويتبين من هنا أن باطن المعصية هو النار، وأن باطن الطّاعة هو الجنة، فباطن الصلاة والصيام الجنة، ولو كنتم من أهل السلوك الحسن لرأيتم النار الآن، يقول أحد العلماء: «العبرة أن يرى الإنسان النار لا أن يُكب على وجهه في النار».

الفن والعبرة أن يرى الإنسان نار الذنوب، التي هي جهنم، فللذنوب أيضاً أحكام وأسرار، فباطن الذنوب نار متوقدة، وباطن الصلاة والصيام جنة.

#### • قصة الحارث بن المالك:

عرّف مجموعة من أصحاب النبي بَيَنِينَ والأئمة (عليهم السلام) هذه الأسرار، قال الحارث بن مالك للنبي بَيَنِينَ : «يا رسول الله، إني أرى جهنم وأهلها والجنة وأهلها وأسمع أصواتهم»، فهذه أسرار العبادة وهي أن يرى الإنسان ويسمع الجنة والنار بعين قلبه وهذا هو حصيلة عبادته.

<sup>(</sup>١) سورة التكاثر: آية ٥-٨.

## ثالثاً: البرامج الروحية لسمو الروح:

خلق الله الإنسان مزيجاً من عنصرين احدهما مادي والآخر روحي، قبضة من طين وومضة من روح يقول تعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةَ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ (آ) فَإِذَا سَوِيَّتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجَدينَ ﴾ (١).

هذا المزج في خلق الإنسان بين عنصري المادة والروح هو سبب حالة الصراع الداخلي عند الإنسان بين طرفي هذه المعادلة، الطين والروح، فعنصر المادة أو الطين يشده نحو الأرض، وينحدر به إلى الاهتمامات المادية، بينما عنصر الروح يدفعه إلى الاعلى ويحلّق به في سماء القيم والمثل. وفي هذا الصراع يكمن امتحان الإنسان، ويكون التحدي الاكبر، وعلى نتيجة هذا الصراع يتقرر مصير الإنسان ويتحدد مستواه، إما في أحسن تقويم، حينما يعيش حالة التوازن، ويمارس اهتماماته المادية في ظل القيم وتحت سقف المبادئ، وإما في أسفل سافلين، إذا ما اتخذ إلهه هواه، وسيطرت عليه شهواته ورغباته.

ويمكننا أن نحدد أهم خطوط التماسّ ونقاط التعارض بين التوجهين في حياة الإنسان في الأبعاد الثلاثة التالية:

## أولاً: بين الشهوة والتعقل:

فمن عنصر الطين وجدت في الإنسان الغرائز والشهوات، وهي تضغط عليه لاشباعها، وتلبية متطلبات الجسم ورغباته من طعام وشراب وجنس وراحة، وما يرتبط بها من مال ومنصب ومقام. لكن الاستجابة المطلقة لهذا الاتجاه تحوّل الإنسان إلى مستوى الحيوانات البهائم التي لا هم لها إلا هذه الرغبات، ولا اهتمام لها سواها فهي

<sup>(</sup>١) سورة ص: آية ٧١-٧٢.

تأكل في كل مكان من مزيلة أو مرعى، وتشرب من أي ماء نظيفاً كان أو قذراً وتمارس الجنس في أي وضع، لأنها مسيرة بغرائزها فقط.

لكن حالة التعقل عند الإنسان والنابعة من عنصر الروح هي التي تضع له في ممارسة شهواته ورغباته حدوداً وضوابط، فيأكل ويشرب وينكح ويتملك ويتزعم ولكن كل ذلك ضمن توجيه العقل وهدايته.

فالاستجابة الأكثر للشهوة يعني الانحدار أكثر في أعماق الحالة الطينية المادية بينما التعقل والضبط الأفضل للرغبات والشهوات، يعني السمو الأكبر في آفاق التطلعات الروحية المعنوية.

#### ثانياً: بين الأنانية والعمومية:

فالجانب الطيني يركز في الإنسان حالة الأنانية، وتعني الاهتمام بالذات فقط، وتغليب المصالح الشخصية على كل شيء، إذ المادة كمادة ليس لها قدرة على التوجه لخارج ذاتها فهي تعيش بذاتها لذاتها.

بينما جانب الروح يوجه الإنسان إلى الأفق الأرحب خارج ذاته، فيتطلع إلى رضا ربه وخالقه، ويهتم بأوضاع الآخرين من حوله، ويفكر في المصلحة العامة أن الأنانية النابعة من الطين هي التي تدفع الإنسان لللاعتداء على حقوق الاخرين من أجل أن يكسب هو، وهي التي تمنعه من العطاء والبذل ليوفر أكبر قدر من الإمكانيات لنفسه هو.

لكن ضمير الإنسان ووجدانه المنبثق من نفخة الروح الالهية هو الذي يردعه عن الظلم والعدوان، ويشجعه على نفع الآخرين ومساعدتهم، بل وايثارهم على ذاته ونفسه.

فاهتمام الإنسان اكثر بذاته هو إنحدار مادي، وتوجهه نحو الآخرين والمصلحة العامة هو سمو روحي.

### ثالثاً: بين المحدودية والقيم:

فالطين مادة تشغل حيزاً محدوداً من الزمان والمكان، وهي تحدد الإنسان بحدودها الضيقة، وتشغله بمتطلباتها ومستلزماتها الآنية العاجلة، بينما الروح مرتبطة بالمطلق واللامحدود واللامتناهي، إنها نفخة من الله ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ والإضافة هنا للتشريف وإلا فليس لله جسم أو روح بالمعنى المتداول عندنا.

والروح تفتح الإنسان على عالم القيم والمثل وهو عالم واسع عريض رحب، إذا تطلّع إليه الإنسان، تسامى على الماديات المحدودة، وجنّد نفسه لخدمة القيم الإلهية الخالدة، فيكون داعياً للخير، ورائداً للعدل، وعاملاً من أجل الحق.

من هنا فأن من يكرّس حياته للماديات يكون منحازاً لجانب الطين في خلقته، بينما من ينذر نفسه للمبادئ والقيم يكون محلّقاً في عالم الروح، خالداً في نعيم الرضوان الإلهي.

## كلمة إلى المترجبون

إن الإنسان في الدنيا كمسافر يقصد الوصول إلى مقصد معين، والإنسان الصالح والعاقل هو من يبحث عن أسمى الأهداف والمقاصد والتي هي في نظر الإسلام سعادة الآخرة والفوز برضوان الله وجناته الواسعة.

فما علينا إلا السعي وراء هذا الهدف المقدس والإبتعاد عن كل ما يسبب لنا الانحطاط ألى أسفل فالعاقل هو الذي لا يلوِّث أذياله بأي ذنب، ويظل متحفظاً من أي إنحراف في سلوكه، فالرجال العظماء والذين كانوا ولا يزالون مفاخر الإنسانية جمعاء في كل عصر لم يحصلوا على تلك المنزلة إلاَّ لأنهم عاشوا عيشة طاهرة منزهة من الدنس، فالفضائل والكمالات لا يمكن أن تتفق مع الذنوب.

ومن يريد الوصول إلى أوجّ الكمال والعظمة الروحية، عليه أن يتخلى عن ميولاته اللامشروعة وشهواته وأهوائه التي تقف في طريق تكامله.

يقول الإمام ﷺ «إنَّك لا تدرك ما تحب إلاّ بالصبر عما تشتهي».

والخطوة الأولى في هذا الطريق للتعرف على المناهج الأخلاقية السليمة والصحيحة أن نتبع منهج الأنبياء والرسل الذين ميّزوا لنا محاسن الأمور من مفاسدها، ووضعوا لنا السنن والاداب وأخبروا بالمصالح والمفاسد، وساروا بأنفسهم في هذا الطريق فاستحقوا المقام الرفيع عند الله، فواجبنا حينئذ هو اتباع خطواتهم، وقد قال الله تعالى في ذلك: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسُوةٌ حَسنةٌ ﴾(١).

والأدلاء بعد الأنبياء هم الأئمة المعصومين (عليهم السلام) وبعدهم العلماء العاملون بعلمهم الذين يتبعون الأنبياء وأمة الهدى (عليهم السلام) ويتحدثون عن الله والآخرة، وليس في قلوبهم حبّ الدنيا. ولا أدنى تعلق فيها.

## • رابعاً: البرامج الروحية لترسيخ القيم وحسن الخلق:

شهر رجب شهر فضيل، وهو أحد الأشهر الحرم، ويتم فيه ترسيخ القيم والمثل في الجانب المعنوي لشخصية الإنسان، فالإنسان يعيش أمواج الابتلاء التي لا حدود لها ولا يستطيع الأمن والخروج فائزاً من الابتلاءات المحيطة به إلا إذا فهم ما ينبغي عليه القيام به للوصول إلى السعادة، وقد ركز القرآن الكريم والروايات الواردة عن النبي ألله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام على محورين أساسيين:

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: آية ٢١.

### الأول: الارتباط بالله تعالى:

فالارتباط بالله يمنح الإنسان أمناً من كل مكروه، وتجاوزاً لكل عقبة وإحرازاً لكل نجاح، والارتباط بالحق تعالى يتحقق عبر وسائل متعددة، خصوصاً في الأزمنة المباركة، التي أبان الأئمة من أهل البيت عليهم السلام فضلها، كشهر رجب فقد ورد أنه شهر أمير المؤمنين عليه أن شهر شعبان شهر النبي يَنه وشهر رمضان شهر الله، ولعل هناك تناسب بين هذه الأشهر الثلاثة، فالإمامة طريق إلى الرسالة، والرسالة طريق إلى الحق تعالى، والوصول إلى الحق فوز وظفر في عالمي الدنيا والآخرة، وقد أكد الأئمة عليهم السلام في هذا الشهر على عمل الخير بنحو عام، وعلى مفردات خاصة من الأعمال تربط بالله تعالى، نذكر بعضها:

الأولى: الصوم. وقد أكدت أحاديث أئمتنا عليهم السلام على أهمية الصوم في شهر رجب، قال الإمام الكاظم ﷺ: «من صام يوماً واحداً في شهر رجب تباعدت عنه النار بمسيرة سنة، ومن صام ثلاثة أيام من شهر رجب وجبت له الجنة»، ويحسنُ إلفات النظر إلى أنّ كل عمل من الأعمال له شروط، فلا يمكن أن يكون الصوم محققاً لأثره مع اقتراف القبيح، فمن يريد الجنة وهو يقترف الذنوب ويأتي بالمستحبات، وظنه أنّ المستحب سبب تام لدخول الجنة فهو متوهم، لأنّ الأمر ليس كذلك، فهذه الأعمال المستحبة لها شروط، وحتى الولاية لأهل البيت عليهم السلام لا تُدخل الجنة دون تقوى الله، كما ورد عن أئمتنا عليهم السلام، فلا ينبغي أن نفهم الأحاديث بنحو خاطئ، فنتصور أنّ الصوم وإن اقترن باقتراف القبيح يُدخل الجنة، فالصوم وتقوى الله يُؤثران في صراط صفاء النفس وجعلها بارةً طاهرةً، محبة للخير، سائرةً في صراط العزيز الحميد، ﴿صِرَاطَ الدّبِينَ أنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المُغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلا العزيز الحميد، ﴿مَرَاطَ الدّبِينَ أنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المُغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلا العزيز الحميد، ﴿مَرَاطَ الدّبِينَ أنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المُغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلا العزيز الحميد، ﴿مَرَاطَ الدّبِينَ أنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المُغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلا العزيز الحميد، ﴿مَرَاطَ الدّبِينَ أنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المُغضُوبِ عَليهِمْ وَلا العزيز الحميد، ﴿مَرَاطَ الدّبِينَ أنعَمتَ عَليهِمْ غَيرِ المُغضُوبِ عَليهِمْ وَلا العزيز الحميد، ﴿مَرَاطَ الدّبِينَ أنعَمتَ عَليهِمْ عَيرِ المُغضُوبِ عَليهِمْ وَلا العَرْبَ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُولَ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعُرْبُ الْعَمْدُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعُرْبُ الْعَرْبُ الْعَلْمِ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعُرْبُ الْعُرْبُ الْعُرْبُ الْعَرْبُ الْعُرْبُ الْعَرْبُ الْعُرْبُ الْعُرْلُ الْعُرْبُ الْعُرْبُ الْعُرْبُ الْعُرْب

الضَّالِينَ ﴾ (الفاتحة:٧)، فالثواب الوارد على الأعمال في الروايات له تفسيران:

الأول: أنّ القيام بهذه الأعمال عامل موفق للتوبة، والسير في صراط الله تعالى، والاقتداء بالصالحين.

الثاني: أنّ معنى من صام ثلاثة أيام دخل الجنة أو وجبت له الجنة مشروط بالالتزام بما أوجب الله عليه، وترك ما نُهي عنه.

■الثانية: الدعاء والارتباط بأهل البيت عليهم السلام من خلاله. وهو ما أومأنا إليه من أنّ شهر رجب شهر أهل البيت عليهم السلام، لذا رُبط الدعاء بهم لأمر جدُّ هام، وهو تذكير الإنسان بالقدوة الحسنة، ففي الأدعية الواردة في شهر رجب رُبط الدعاء بأهل البيت عليهم السلام للتوسل بهم، «اللهم أني أسالك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب، وأتقـرب بهمـا إليك خيـر القرب، يا من إليه المعروف طلب، وفيما لديه رُغب، أسالك سؤال مقترف مذنب قد أوبقته ذنوبه، وأوثقته عيوبه، فطال على الخطايا دؤوبه، ومن الرزايا خطوبه يسألك التوبة وحسن الأوبة، والنزوع عن الحوبة، ومن النار فكاك رقبته، والعضو عما في ربقته، فأنت يا مولاي أعظم أمله وثقته»، وهذا الدعاء فيه توسل بإمامين عظيمين من أئمة أهل البيت عليهم السلام، ويعطي معنىً عميقاً، يُذكِّر بمن جسد العبودية الحقة لله تعالى سلوكاً واستقامة، والتوسل بأهل البيت عليهم السلام يُحقق الاندماج المعنوي والروحاني بهم، وبذلك يتحقق الاقتداء بسلوكهم، فالتوسل بهم عليهم السلام فيه معان سامية، منها ما نقرأه في بعض الأدعية، «اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون لأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك، أسألك بما نطق فيهم من توحيدك فجعلتهم معاني

لكلماتك»، فهذا الدعاء يبين عظمة أهل البيت عليهم السلام من ناحية، ويربط المؤمن بهم من ناحية أخرى، فتتوثق علاقة المؤمن بالحق تعالى من ناحية ثالثة، فلا غنى للإنسان عن مبدأ القدوة، الذي يتأتى بتتبع سيرة الشخصيات العظيمة المتمثلة في محمد وآله الكرام، فالأدعية الواردة في رجب، يريد بها الأئمة عليهم السلام أن يركزوا في الذهن الربط الدائم بالحق تعالى من خلال مبدأ القدوة، المجسد في الطيبين الطاهرين، والسالكين الواصلين للباري تعالى، وهذا معنى جد عظيم، فالمرتبط بغير الكامل ينحرف، فالأمان يحصل بالاقتداء بهم كما أكد عليه المصطفى بين اني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً»، وهذا معنى عظيم مؤثر فى نفس الإنسان، إذا ارتبط بالله تعالى عبر هاتين الركيزتين، اللتين تدعوان لكل عمل صالح، من الصوم والدعاء بالأدعية الجامعة لشؤون الإنسان الدنيوية والأخروية، «يا من أرجوه لكل خير، وآمن سخطه من كل شر، يا من يعطى الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحنناً منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شرالدنيا وشرالآخرة».

### الثاني: حسن الخلق مع الناس.

فإذا ارتبط الإنسان بالله تعالى وصل إلى الكمال فانعكس ذلك على سلوكه فحسن خلقه، وأُحبَّ الخير للناس، فالكامل من سماته حبه ويصال الغير إلى الكمال، الذي وصل إليه، فالمرتبط بالله تعالى يكون عظيماً في أخلاقه، وعظيماً في حبه للآخرين، وعظيماً في المجالات المتعددة، وهذا أمر غاية في الأهمية، في عصرنا الحديث، إذ أنّ الكثير من الأخلاق تبتني على المصلحة والمنفعة فحسب، بيد أنّ المنهج

الإسلامي لا يبني الأخلاق على الجانب النفعي فقط وإن ترتب النفع بنحو طبعي على الخلق، لكن الإسلام يجعل الأخلاق وحب الخير يرتبطان بمن ارتبط بالحق تعالى، وبذلك تترتب فوائد جمة.

## ■ العلاقة بين الارتباط بالله والخلق الحسن:

ذكرنا آنفاً ما يؤكد على أهمية الأخلاق من خلال الروايات الواردة عن النبي يُنَيِّ والأئمة من أهل البيت عليهم السلام، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان المحور الأول –الارتباط بالله– قوي ومتين لدى الإنسان، فتصبح الأخلاق سجية، فالسماحة والندى والكرم والبشر سجايا من طبع الإنسان لارتباطه بالله تعالى، قال الإمام الصادق عيس أهنأ من حسن الخلق».

## ■ طريقة النبي بَيْنَا في تقويم السلوك:

النبي يَنِي الله طريقته الخاصة في تقويم السلوك المعوج، وهو ما نجده في تعامله مع الآخرين، فقد روي عن أنس بن مالك قوله: (خدمت النبي يَنِي عشر سنين، فو الله ما قال لي: أف قط، ولا قال لشيء صنعتُهُ لمَ صنَعتَ كذا، وها مستعت كذا وكذا)، الإنسان قد يخطئ في بعض تصرفاته بيد أن الطريقة الصحيحة في علاج الغلط هو ما كان يفعله النبي يَنِي فلا يقول: لماذا صنعت هذا الخطأ؟ ولا يُعَنِف، بل، يُعلِّم الناس تلافي الغلط، والعمل بمكارم الأخلاق، ويتعلم الطرف الآخر بنحو طبعي ما ينبغي له أن يصنع، وكان المصطفى يَنِي يقول: «سوء الخلق شؤم»، فهذه الروايات تنفر الناس من الخلق السيئ، وقال يَنِي : «أكثر ما تلج به أمتي الجنة تقوى الله والارتباط به تعالى، وهي حالة معنوية توجب حُب الناس إلى تقوى الله والارتباط به تعالى، وهي حالة معنوية توجب حُب الآخرين وإيصالهم إلى الخير.

### ■ فوائد حسن الخلق:

وحسن الخلق تترتب عليه فوائد لا عد لها، كسعة الرزق وإدخال السرور على الآخرين، فالإنسان الكامل يجذب الآخرين ويشعرهم بالارتياح تجاهه، قال أمير المؤمنين عليه حسن الأخلاق يدر الأرزاق ويُؤنس الرفاق، فمن أراد سعة الرزق وأُنس من يسايره به وشعوره بالارتياح والاطمئنان النفسي تجاهه، لأنه لا يرى ضرراً منه، بل يرى الخير، فعليه بحسن الخلق، فهو سمة الصالحين.

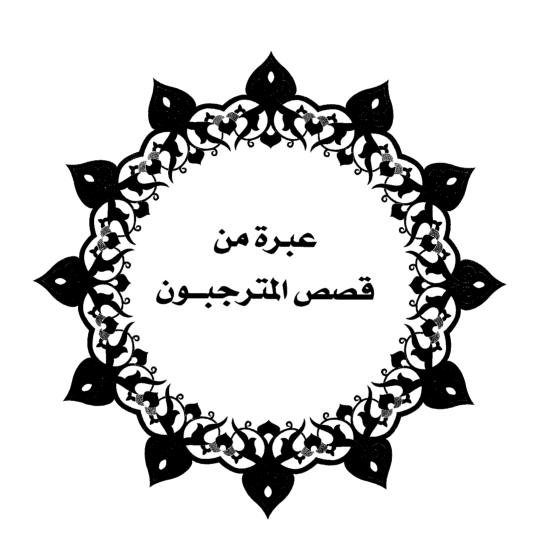

## أولاً: اجتناب المعاصي هي الغاية من الإيمان والعبادة:

إن من أهم الأمور التي يجب على الإنسان المؤمن أن يلتفت إليها ويسعى للالتزام بها هو أن يفرغ إيمانه على قلبه وجوارحه وحتى تفكيره، ولا يكتفي بالإيمان باللسان فقط بعبارة يجب على المؤمن أن يطبق الإيمان على حياته الشخصية والعائلية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية وفي شتى جوانب الحياة وأبعادها. فالإيمان الجامع هو الذي يقود المرء إلى النعيم الأخروي، وإلى الجنة التي فيها ما لا عين رأت، ولا إذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وهذا الأمر ليس بالهين والسهل، ولكن يسهل بالعزم والتصميم.

## • تأكيد العلماء على إجتناب المعاصي لبلوغ الكمالات (قصة):

يقول أحد علماء الأخلاق: لقد تشرفت بمعرفة أستاذ الحوزة منذ زمن بعيد واستفدت من بعض كمالاته ومواعظه وإليك بعضاً منها: كان الأستاذ يؤكد دائماً ضرورة ترك المعاصي ويقول: لقد منَّ الله على جميع طبقات أوليائه بألطافه الخاصة ويجعل ترك المعاصي وسيلة للتقرب إليه، ولما كانت مراتب معرفة الإنسان وحبه لخالقه متعددة لذا تعددت مراتب ترك المعصية أيضاً حتى قيل: «حسنات الأبرار سيئات المقربين». ويقول أحد الطلاب الذين دخلوا الحوزة العلمية في قم المقدسة تواً: ذهبت إلى الأستاذ وقلت له: لقد جئت إلى الحوزة العلمية لدراسة العلوم الدينية فما عليَّ أن أفعل لأكون طالباً ناجحاً؟ فطأطأ الأستاذ رأسه متأملاً ثم قال: لا فرق بين الطالب وغير الطالب المهم هو تجنب المعاصي، وسئل الأستاذ في مكان آخر: ما هو أفضل ذكر؟ فقال: اعتقد أن أفضل الأذكار هو الذكر العملي أي ترك المعصية في العقيدة وفي أن أفعل، فكل شيء يحتاج إلى هذا الأمر وهذا لا يحتاج إلى أي شيء أي أنه منتج للخيرات. كما سئل الأستاذ: بأي عمل غير التدريس والاهتمام أنه منتج للخيرات. كما سئل الأستاذ: بأي عمل غير التدريس والاهتمام

بكتاب الله تعالى وتفسير أهل البيت عليهم السلام يمكننا أن نقوي أنفسنا على التقوى والسير على المعبود؟ فكتب الأستاذ مجيباً على هذا السؤال: بسمه تعالى بالتصميم الدائم على ترك المعاصي في الاعتقاد والعمل. ويقول أحد الفضلاء: كتبت رسالة إلى أستاذي وسألته فيها ما علينا أن نفعل كي يزداد حبنا لبارئنا ولإمام زماننا (عج)؟ فكتب في الجواب: اتركوا المعاصي وأقيموا الصلاة في أول وقتها. ويقول أحد العلماء: ذات يوم تحد الأستاذ قائلاً: هل فكرنا ببرنامج ووقت معين لهذا الشتات «معصية الرب وعدم إطاعة أوامره». أي هل سيأتي يوم نترك فيه المعصية؟ أم أننا سنستمر بوضعنا هذا، وإن لم يكن قصدنا الإستمرار على هذا الوضع فلنجلس ونضع وقتاً محدداً له، شهراً واحداً، ستة أشهر، سنة واحدة، أو بضع سنين، المهم هو أن ندرك خطورة هذه الحالة ونضع لها حداً على الأقل.

نعم إن أهم ما يجب أن يخرج منه المترجبون هو ترك المعاصي وليس الفرح بأداء الأعمال.

#### • يحاسب نفسه ليوم القيامة:

نقل عن آية الله العظمى المرحوم السيد عبد الأعلى السبزواري في درس الأخلاق: أن أحد كبار العلماء بعد أن بلغ عمره (٨٥) عاماً اختلى بنفسه ليحسب سنوات عمره، وما قد صدر منه من معصية لله تعالى، وأخيراً خاطب نفسه: لقد مضى على بلوغك (سن التكليف) سبعون سنة، فلو وزعت على كل يوم من هذه الأعوام معصية واحدة، فتكون مرتكباً خلال هذه المدة (٢٥٢٠٠) معصية تقريباً، فهل تواجه ربك بهذا العدد الكبير من المعاصي، ولو أراد الله أن يأخذك إلى النار مقابل كل معصية فيعني بقاءك في النار سبعين عاماً.

وهذا الوقت الذي ﴿إن يوماً عند الله كألف سنة مما تعدون ﴾ مما ينتج أن بقاءك في النار مدة (٢٥/٢٠٠/٠٠٠) خمسة وعشرين مليوناً ومائتي ألف عام - بينما أبداننا لا طاقة لها على حرارة عود الثقاب (الكبريت) لحظة واحدة . فأين المتجرّئون على معصية الله من هذه المعادلة؟ ألا يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا؟

### ● لا غيبية في مجلس الشيخ القمى:

جاء في سيرة الشيخ عباس القمي صاحب كتاب مفاتيح الجنان عليه الرحمة، لم يكن أحدٌ يجرؤ أن يغتاب أحداً في مجلسه... مهما كان الشخص كائناً من كان... وهو أيضاً كان يحترز من الغيبة والكذب بما يفوق التصور... أيام مرضه الذي كانت وفاته فيه جاء أحد علماء طهران لعيادته، كان الشيخ عباس ذلك اليوم متألماً جداً، ويفكر في أمر شغل باله. سأله ذلك العالم عن سبب تألمه، فأجابه: في سفري إلى الحج أردت أطبق سيرة المحدثين في الإجازة – أن أتميز من أحد محدثي العامة. وعندما فاتحته بالأمر قال لي شيئاً، ولمصلحة ما أنكرت ذلك كذباً... والآن أفكر كيف سأبرر هذا الكذب غداً يوم القيامة في محضر العدل الإلهي.

### • هكذا يجب أن يكون المترجبون (قصة التفاحة):

يحكى أنه في القرن الأول الهجري كان هناك شاباً تقياً يطلب العلم ومتفرغ له ولكنه كان فقيراً وفي يوم من الأيام خرج من بيته من شدة الجوع ولأنه لم يجد ما يأكله فانتهى به الطريق إلى أحد البساتين والتي كانت مليئة بأشجار التفاح وكان أحد أغصان شجرة منها متدلياً في الطريق ... فحدثته نفسه أن يأكل هذه التفاحة ويسد بها رمقه ولا أحد يراه ولن ينقص هذا البستان بسبب تفاحة واحدة.

فقطف تفاحة واحدة وجلس يأكلها حتى ذهب جوعه ولما رجع إلى بيته بدأت نفسه تلومه وهذا هو حال المؤمن دائماً جلس يفكر ويقول كيف أكلت هذه التفاحة وهي مال لمسلم ولم استأذن منه ولم استسمحه فذهب يبحث عن صاحب البستان حتى وجده فقال له الشاب يا عم بالأمس بلغ بي الجوع مبلغاً عظيماً وأكلت تفاحة من بستانك من دون علمك وهذا أنا اليوم استأذنك فيها فقال له صاحب البستان.

والله لا أسامحك بل أنا خصيمك يوم القيامة عند الله بدأ الشاب المؤمن يبكي ويتوسل إليه أن يسامحه وقال له أنا مستعد أن أعمل أي شيء بشرط أن تسامحني وتحللني وبدأ يتوسل إلى صاحب البستان وصاحب البستان لا يزداد إلا اصراراً وذهب وتركه والشاب يلحقه ويتوسل إليه حتى دخل بيته وبقي الشاب عند البيت ينتظر خروجه إلى صلاة العصر... فلما خرج صاحب البستان وجد الشاب لا زال واقفاً ودموعه التي تحدرت على لحيته فزادت وجهه نورا غير نور الطاعة والعلم فقال الشاب لصاحب البستان يا عم إنني مستعد للعمل فلاحاً في هذا البستان من دون اجر باقي عمري أو أي أمر تريد ولكن بشرط أن تسامحني عندها ... أطرق صاحب البستان يفكر ثم قال يا بني إنني مستعد أن أسامحك الآن لكن بشرط.

فرح الشاب وتهلل وجهه بالفرح وقال اشترط ما بدى لك ياعم فقال صاحب البستان شرطي هو أن تتزوج ابنتي صدم الشاب من هذا الجواب وذهل ولم يستوعب بعد هذا الشرط ثم أكمل صاحب البستان قوله... ولكن يا بني اعلم أن ابنتي عمياء وصماء وبكماء وأيضاً مقعدة لا تمشي ومنذ زمن وأنا أبحث لها عن زوج استأمنه عليها ويقبل بها بجميع مواصفاتها التي ذكرتها فإن وافقت عليها سامحتك صدم الشاب مرة أخرى بهذه المصيبة الثانية وبدأ يفكر كيف يعيش مع هذه العلة

خصوصاً أنه لازال في مقتبل العمر؟ وكيف تقوم بشؤونه وترعى بيته وتهتم به وهي بهذه العاهات؟

بدأ يحسبها ويقول أصبر عليها في الدنيا ولكن أنجو من ورطة التفاحة!! ثم توجه إلى صاحب البستان وقال له يا عم لقد قبلت ابنتك وأسال الله أن يجازيني على نيتى وأن يعوضنى خيراً مما أصابني فقال صاحب البستان .... حسناً يا بني موعدك الخميس القادم عندي في البيت لوليمة زواجك وأنا اتكفل لك بمهرها فلما كان يوم الخميس جاء هذا الشاب متثاقل الخطى... حزين الفؤاد ... منكسر الخاطر... ليس كأى زوج ذاهب إلى يوم عرسه فلما طرق الباب فتح له أبوها وأدخله البيت وبعد أن تجاذبا أطراف الحديث قال له يا بني... تفضل بالدخول على زوجتك وبارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما على خير وأخذه بيده وذهب به إلى الغرفة التي تجلس فيها ابنته فلما فتح الباب ورآها... فإذا فتاة بيضاء أجمل من القمر قد أنسدل شعرها كالحرير على كتفيها فقامت ومشت إليه فإذا هي ممشوقة القوام وسلمت عليه وقالت السلام عليك يا زوجي ....أما صاحبنا فهو قد وقف في مكانه يتأملها وكأنه أمام حورية من حوريات الجنة نزلت إلى الأرض وهو لا يصدق ما يرى ولا يعلم ما الذي حدث ولماذا قال أبوها ذلك الكلام ... ففهمت ما يدور في باله فذهبت إليه وصافحته وقبلت يده وقالت إنني عمياء من النظر إلى الحرام وبكماء من قول الحرام وصماء من الإستماع إلى الحرام مقعدة ولا تخطو رجلاي خطوة إلى الحرام .... وإنني وحيدة أبي ومنذ عدة سنوات وأبي يبحث لي عن زوج صالح فلما أتيته تستأذنه في تفاحة وتبكي من أجلها قال أبي أن من يخاف من أكل تفاحة لا تحل له حري به أن يخاف الله في ابنتي فهنيئا لي بك زوجاً وهنيئاً لأبي بنسبك وبعد عام أنجبت هذا الفتاة من هذا الشاب غلاماً كان من القلائل الذين مروا على هذه الأمة.

## ثانياً: تهذيب النفس أفضل علاج لدفع المفاسد:

إن أفضل علاج لدفع المفاسد الأخلاقية، هو ما ذكره علماء الأخلاق وهو أن تأخذ كل واحدة من الملكات القبيحة التي تراها في نفسك، وتنهض بعزم على مخالفة النفس إلى أمد، وتعمل عكس ما ترجوه وتتطلبه منك تلك الملكة الرذيلة.

ولا شك في أن هذا الخلق القبيح سيزول بعد فترة وجيزة، ويفرّ الشيطان وجنوده من هذا الخندق، وتحل الجنود الرحمانية.

فمثلاً من الأخلاق الذميمة التي تسبب هلاك الإنسان، وتوجب ضغطة القبر، وتعذّب الإنسان في كلا الدارين، سوء الخلق مع أهل الدار والجيران أو الزملاء في العمل أو أهل السوق والمحلة، وهو وليد الغضب والشهوة. فإذا كان الإنسان المجاهد يفكر في السمو والترفع، عليه عندما يعترضه أمر غير مرغوب فيه حيث تتوهج فيه نار الغضب لتحرق الباطن، وتدعوه إلى الفحش والسيء من القول عليه ان يعمل بخلاف النفس، وأن يتذكر سوء عاقبة هذا الخلق ونتيجته القبيحة، ويبدي بالمقابل مرونة ويلعن الشيطان في الباطن ويستعيذ بالله منه.

فلو قمت بذلك السلوك، وكررته عدة مرات، فإن الخلق السيء سيتغير كلياً وسيحل الخلق الحسن في عالمك الباطن.

ولكنك إذا عملت وفق هوى النفس، فمن المكن أن يبيدك في هذا العمل نفسه. وأعوذ بالله تعالى من الغضب الذي يهلك الإنسان في ان واحد في كلا الدارين فقد يؤدي ذلك الغضب لا سمح الله إلى قتل النفس، ومن المكن أن يتجرأ الإنسان في حالة الغضب على النواميس الإلهية، كما رأينا أن بعض الناس قد أصبحوا من جراء الغضب مرتدين، وقد قال الحكماء: «إن السفينة التي تتعرض لأمواج البحر العاتية وهي بدون قبطان، لهي أقرب إلى النجاة من الإنسان وهو في حالة الغضب».

### • سعة الصدر وعدم الغضب من صفات المترجبون:

نقل أحد العلماء: أن رجلاً جاء إلى الميرزا محمد تقي الشيرازي قدس سره يريد منه شيئاً من المال، وحيث لم يكن المال متوفراً آنذاك للميرزا، اعتذر منه.. فأخذ الرجل يسبب الميرزا في وجهه والميرزا ساكت لا يتكلم، فأراد جماعة من الجالسين تأديب الرجل، لكن الميرزا أشار إليهم بعدم التعرض له، وقال: إن الفقر أوجب الحدة فيه، فاتركوه وشأنه، فقام الرجل وذهب.

وبعد أيام جيء إلى الميرزا بأموال لأجل قضاء صلوات وصيام عن الأموات، ففرق الميرزا الأموال في مواردها وأبقى حصة منها لذلك الرجل، وأوصى بها من يوصلها إليه حتى يقضي عن الميت صلاته وصومه، فاعترض على الميرزا جماعة من الحاضرين وقالوا: شيخنا هل السبّ من الكبائر الموبقة؟ قال: نعم. قالوا: وهل أنتم تشترطون العدالة في من يقضي صلوات الأموات وعبادتهم؟ قال: نعم. قالوا: فإن هذا الرجل قد سبّكم قبل أيام، فهلا أسقطه سبّه عن العدالة؟

فتوجه الميرزا إليهم وقال: نعم، إني أشترط العدالة فيمن يقضي صلوات الأموات وصيامهم، والسبّ أيضاً من الكبائر المسقطة للعدالة، لكن سبّ مثله لمثلي لا يوجب سقوط عدالته – وأراد بذلك أنه قد سبه اضطراراً من جهة فقره، لا أنه قد سبه عن عمد – والميرزا زعيم المسلمين ينبغي له أن يعفو عن المذنبين والمعذورين تحت ضغط الحياة. ونتذكر هنا حديثاً روي عن رسول الله بَيْنَيُّ: «وجبت محبة الله لمن أغضب فَحَلم...».

وقال أيضاً: «من كظم غيظه وهو يقدر على إنضاذه ملأه الله أمناً وإيماناً». وعن أمير المؤمنين عليه إسعة الصدر آلة الرئاسة».

#### • من حلم المترجبون:

حكى أحد العلماء وقال: كنت جالسًا قرب تل الزينبية وبجانبي رجل واقف، وفي الأثناء وقعت عيني على المرحوم آية الله العظمى السيد أبو الحسن الأصفهاني أكبر مراجع زمانه للشيعة أنه خرج مع مرافقيه من حرم الإمام أبي عبد الله الحسين عليه في التفت إلى الرجل وإذا به انطلق منفعلاً نحو السيد الأصفهاني وهو يقول بصوت عال: سوف أشتمه بئس شتيمة!

وبعد دقائق رأيته عاد باكياً وعليه آثار الخجل والندامة! سألته عن السبب لهذه المفارقة العجيبة بين الموقفين؟

فقال: لقد شتمت السيد حتى باب منزله، وهو لا يرد، وعند الباب توقف وطلب مني أن أنتظره، دخل ثم رجع وبيده مبلغاً من المال، أعطاني ذلك وقال لي: راجعنا لدي كل مضيقة تعترضك، إذ أخشى أن تراجع غيرنا فلا يقضي حاجتك. ولكن لي إليك حاجة واحدة! وهي أنني أتحمل كل شتيمة موجهة إليّ شخصياً، ولكن أرجوك أن لا تشتم عرضي وأهل بيتي، فإني لا أتحمل ذلك، وأضاف الرجل وهو يرتعش: إن هذه الكلمات التي قالها لي السيد الأصفهاني –أعلى الله مقامه تركت أثراً بالغاً في أعماقي حتى كدت أخر إلى الأرض، وهذه دموعي جرت بلا إرادة مني، وإني أشعر برعشة في أعماقي كما تراني.

## ● استصغرته ولم أصافحه:

العالم المتقي «الشيخ محمد باقر شيخ الإسلام» قال: كنت دوماً وبعد الإنتهاء من صلاة الجماعة أصافح المصلين عن يميني وعن شمالي، وعندما كنت أصلي الجماعة خلف (الميرزا الشيرازي) أعلى الله مقامه، في مدينة سامراء صادف أن كان عن يميني رجل جليل من أهل العلم فصافحته، وكان عن شمالي رجل قروي فاستصغرته ولم أصافحه، ثم ندمت مباشرة عن تصرفي الخاطيء، وقلت في نفسي لعل الشخص

الذي لا شأن له في نظري يكون شخصاً مقرباً من الله وعزيزاً عنده، فالتفت إليه فوراً وصافحته بأدب واحترام فشممت منه رائحة مسك عجيبة ليست كروائح الدنيا وابتهجت وسررت كثيراً، ومن باب الاحتياط سألته: هل معك مسك؟ قال: كلا لم يكن عندي مسك في أي وقت. فاستيقنت أنها من الروائح الروحانية والمعنوية وأنه رجل جليل القدر وروحاني، ومنذ ذلك اليوم صممت أن لا أحقر ولا أستخف بمؤمن أبداً.

### • سلوك العلماء المترجبون:

من أهم الأمور عند الله تعالى وعند رسوله الأكرم بين وعند المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم أجمعين وخصوصاً عند مولانا الإمام بقية الله عجل الله تعالى فرجه الشريف تعلم علوم الإسلام من أصول وفروع وأخلاق وآداب وتعليمها للآخرين، حيث ورد بهذا الخصوص الكثير من الروايات والأحاديث الشريفة، فضلاً عما ورد في القرآن الكريم ومنها قوله عز من قائل: ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾.

من جملة الأدعية التي كان يدعو بها مولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه في أيام شهر رجب الفضيل والمبارك، هذا الدعاء: «اللهم فاهدني هدى المهتدين، وارزقني اجتهاد المجتهدين». فليحاول المؤمنون والمؤمنات بأن يستفيدوا من هذا الكلام النوراني بتحصيل الهدى والاجتهاد في طلب العلم، وصحيح أن الهداية والاجتهاد يبتدئان من الله تعالى ولكن تحصيلهما بحاجة إلى سعي الإنسان نفسه، كما تقول الآية الكريمة: ﴿وَأَن ليس للإنسان إلا ما سعى ﴿ لا يوجد مقام أرفع من مقام العلم المقرون بالتقوى.

### • المترجبون وكباب الفقراء:

قال سماحة الشيخ فاضل الموحدي: لقد رافقت المرجع الديني الكبير

المرحوم آية الله العظمى السيد البروجردي (قدس الله سره) المتوفى سنة ١٣٨٠ هـ، إلى المياه المعدنية الساخنة قرب مدينة (محلات) . وهي تنفع لعلاج آلام العظام والمفاصل، وكان السيد البروجردي مصاباً بألم في رجله.

بقينا عدة أيام هناك، فلما علم الناس بوجود مرجعهم، أقبلوا إليه زرافات وكان أكثرهم فقراء، فأمر السيد بشراء كمية من الأغنام وذبحها وتوزيع لحمها على أولئك الفقراء، وعزلوا شيئاً من اللحم يعملون منه كباباً للسيد البروجردي، فعندما وضعوا الكباب على المائدة اكتفى السيد بخبز ولبن وخيار، ولم يمد يده إلى الكباب.

قالوا له: مولانا لقد أخذ الفقراء حصصهم، فهذا الكباب من حصتكم، لماذا لا تأكلونه مولانا؟ أجاب السيد البروجردي (قدس الله سره): من المستحيل أن أكل من كباب شمّ الفقراء رائحته، فعافت أنفسنا من أكل ذلك الكباب أحتراماً للسيد، وبالتالي صار الكباب كله من نصيب فقراء تلك المنطقة.

#### • إنسانية المترجبون:

نقل الشيخ علي خادم سماحة آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري والمنتخ مؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة، نقل قائلاً: في منتصف ليلة من ليالي الشتاء الباردة كنت نائماً في ديوانية البيت، فسمعت طرقاً على الباب وعندما فتحته رأيت امرأة فقيرة تقول: إن زوجي مريض وليس لدينا دواء ولا غذاء ولا فحم للتدفئة، فقلت لها: في هذه الساعة من الليل لا يمكن مساعدتك، وإني أعلم أن الشيخ ليس عنده مال هذه الأيام فعادت المرأة حزينة قلقة «والكلام ما زال للشيخ علي» وكان الشيخ الحائري يسمع بعض الأصوات فناداني من غرفته، ولما عرف الموضوع قال لي: إذا سألنا الله تعالى يوم القيامة: لماذا خيبتم في هذه الساعة من الليل امرأة فقيرة كانت تأمل فيكم خيراً، فماذا

يكون جوابنا؟ فقلت: ماذا يمكننا أن نقدم لها في هذه الساعة؟ قال: هل تعرف بيتها؟ قلت: نعم ولكن الوصول إليه في الزقاق بين الثلوج والطين أمر صعب فقال والله في الذهب فانطلقنا معاً حتى وصلنا إلى بيتها وتأكدنا من حالها ومرض زوجها فقال لي الشيخ الحائري إذهب إلى الطبيب صدر الحكماء وأبلغه الخبر ليأتي الآن فوراً فذهبت وأتيت بالطبيب فعاينه وكتب له دواءً فقال لي الشيخ: خذ هذه الوصفة إلى الصيدلية واشتر الدواء بدين على حسابي، فذهبت وجئت بالدواء أيضاً، ثم أمرني الشيخ أن أذهب إلى دار بياع الفحم وآخذ منه فحما أيضاً، ثم أمرني الشيخ أن أذهب إلى دار بياع الفحم وآخذ منه فحما الليلة من الشتاء تهنئت العائلة الفقيرة بالطعام والدفء وانتعشت من أزمتها فالمريض باستعماله الدواء استعاد قواه «بعون الله تعالى» وبعد ذلك سألني الشيخ الحائري «قدس سره»: في اليوم كم تأخذ لنا من اللحم وما أخبرته قال: أعط نصف هذا المقدار لتلك العائلة يومياً.

### ● المترجبون وميكروب الحرام:

لقد كان آية الله السيد محمد باقر الدرجئي والله أية في العلم والورع والبساطة وصفاء الروح وعدم الاكتراث بالأمور الدنيوية، يقول أحد تلامذته: دعاه أحد التجار الأثرياء مع عدد من العلماء والطلبة، ومد مائدة وسيعة أنيقة عليها أنواع الأطعمة الفاخرة اللذيذة ولكن السيد كعادته اكتفى بتناول شيء قليل منها، ثم بعد الانتهاء وغسل الأيدي، قدم صاحب الدعوة ورقة للسيد وطلب منه كتابة كلمة فيها تأييد له في أمر ما، وفهم السيد الدرجئي والله أن هذه الوليمة كانت مقدمة لإمضاء الورقة وما يدعم للرجل الثري موقفه في مخاصمته مع شخص آخر ففيها إذا شبهة ورشوة، ومن هنا تغير لون السيد وارتعدت فرائصه وقال: أي إساءة أسأتها إليك حتى وضعت هذا الزقوم في فرائصه وقال:

حلقي؟! لماذا لم تأت بهذه الورقة قبل الأكل حتى لا ألوث نفسي بهذا الطعام؟! ثم نهض السيد «رحمه الله» مضطرباً وخرج إلى المدرسة وجلس عند الحديقة المقابلة لغرفته ووضع أصبعه في فمه حتى استفرغ ما أكله، وبعد ذلك تنفس الصعداء وهذه الحالة كانت ديدنه عند كل مناسبة يشعر فيها أن اللقمة التي أكلها مشتبهة بـ: «ميكروب الحرام».

## ثالثاً: رجب شهر التوبة والاستغفار:

الأدعية الواردة في هذا الشهر دروس تربوية يجب معرفتها. ففي الوقت الذي يوصل فيه الدعاء قلب الإنسان بربه ويشحن نفسه بالصفاء والمعنوية يسهم أيضاً في هداية وتوجيه فكره وذهنه. فهذه الأدعية دروس. إذا تأملنا معانيها عثرنا فيها على أثمن هدية معنوية إلهية.

الإنسان بحاجة ماسّة لهذه الدروس. كذلك فإن شهر رجب وشعبان تمهيد لشهر رمضان، وكلهما مقدّمة لليلة القدر.

### • للتائبين أجر عظيم (رجب شهر التوبة):

هناك قصة يرويها لنا شيخنا الشيخ المحدث عباس القمي في كتابه منازل الآخرة:

كانت في إحدى العصور عائلة كريمة مؤمنة قد سافرت عبر البحر وفي وسط البحر هبت عليهم عاصفة فتحطم مركبهم وهلك رب العائلة وأبنائه ونجت زوجته المرأة المؤمنة، تلقفتها الأمواج إلى جزيرة في وسط ذلك البحر أخذت المرأة المؤمنة هول المصيبة ووحشة الجزيرة فهي فارغة تماماً من البشر وعندما كانت المرأة متحيرة متألمة ملقية على الأرض إذا برجل ضخم جداً كثيف الشعر قد فاجئها فارتعدت المرأة وأخذت تستر نفسها، تعجب منها الرجل وقال لها: لا يوجد أحد هنا إلا أنا وأنت لم تجبه المرأة أخذ ينظر إليها بوحشية وبدون حياء المرأة أنا وأنت لم تجبه المرأة أخذ ينظر إليها بوحشية وبدون حياء المرأة

خائفة لا تعلم ما تصنع توجهت إلى الله بالدعاء، هجم الرجل عليها وأخذ يحاول أن يفترسها افتراساً تمنعت كل التمنع وأخذت تدعوا ربها وتناجيه بصوت شجي وتبكي بكاءً شديداً، قال لها الرجل لا يوجد أحد غيرنا في هذه الجزيرة فمم تخافين ومم بكائك ( قالت المرأة المؤمنة أوليس الله فوقنا أوليس من خلقنا ينظر إلينا أما تستحي ممن خلقك وتستحي من المخلوق قالتها وهي تبكي بشدة وتأن أنين قطع قلب الرجل وأخذ يفكر قال لها أنا شربت الخمر وزنيت وقتلت النفس المحترمة وفعلت ما فعلت فلم يذكرني أحد بمن خلقني ولم أفكر يوماً أنه ينظر إلى فاستحى منه المناهدة واستحى منه المناهدة واستحى منه المناهدة والمناهدة ولمناهدة والمناهدة و

تعجبت المرأة وقالت له الأولى بك أنت أن تتذكر ربك وسيدك ومن خلقك لا يحتاج العبد لمن يذكره بسيده وربه، استعبر الرجل وقال وهو باكي دليني على ربي وعلميني كيف أعبده، ومنها أصبح مؤمناً سائحاً في طريق ربه يرجوا مغفرته ويطلب عفوه، أوصل المرأة إلى أهلها وهناك أخبروه بوجود راهب متعبد يأخذون منه العلم ويتعلمون العبادة منه، ذهب الرجل إليه وأخذ يتعلم منه وعندما أراد الرجوع إلى جزيرته ليختلى بربه ويتعبد فيها بحريته ذهب معه الراهب وكان ينوى السفر إلى مكان آخر، وإذا هم في وسط الطريق كانت الشمس حارقة فقال الراهب للرجل ادعوا ربك أن يأتينا بغمامة تظلل علينا فالشمس حارقة، أجابه الرجل أنا أستحي من ربي أن أدعوه وأنا الذي ما عرفته إلا من مدة قصيرة فقال الراهب إذن أنا أدعو وأنت تأمن لي قال الرجل نعم فأخذ الراهب يدعوا والرجل يقول آمين، فجاءتهم غمامة وكانت فوق رؤوسهم تظلل عليهم، وعندما وصلا إلى مفترق الطريق قال الراهب طريقي اختلف الآن عن طريقك فتوادعا وذهب كل منهم في طريق فجاءت الغمامة فوق رأس الرجل عندها تبسم الراهب وقال علمت إن دعائي استجيب ببركة تأمين التائب. فإن للتائبين أجرُّ عظيم. (اللهم إنا نتوب إليك يا قابل التوبات إقبل توبتنا يا الله).



## قال الشيخ الطوسي في أعمال شهر رجب

قال السيد ابن طاووس: إن الشهور كالمراحل إلى الموت وما بعده من المنازل، وان كل منزل ينزله العبد في دنياه في شهوره وأيامه، فينبغي أن يكون محله على قدر ما يتفضل الله جل جلاله فيه من إكرامه وإنعامه. ولم تجد من المنازل المتشرفة بزيادة المكتسب أفضل من هذا شهر رجب، لاشتماله على وقت إرسال الله جل جلاله رسوله محمداً صلوات الله عليه إلى عبادة وإغاثة أهل بلاده بهدايته وإرشاده، ولأجل حرماته التي يأتي ذكرها في روايات بركاته وخيراته.

فكن مقبلاً على مواسم هذا الشهر بعقلك وقلبك، ومعترفاً بالمراحل والمكارم المودعة فيك من ربك، واملاً ظهور مطاياه من ذخائر طاعتك لمولاه ورضاه ومما يسرك أن تلقاه، واجتهد أن لا تبقى في المنزل الذي تعلم أنك راحل عنه ما تندم على تركه أولا بذلك منه، فكلما أنت تاركه منه وب مسلوب وأنت مطلوب مغلوب، وسائر عن قليل وراء مطايا أعمالك، ونازل حيث حملت ما قدمت من قماشك ورحالك، فأحذر نفسي وإياك أن يكون المقتول من الذخائر ندما وشرابه علقماً وعافيته سقماً.

فهل تجد أنك تقدر على إعادة المطايا إلى دار الرزايا تعيد عليك ما مضى من حياتك، وتستدرك ما فرطت فيه من طاعاتك ونقل مهماتك وسعاداتك، هيهات هيهات لقد كنت تسمع وأنت في الدنيا بلسان الحال تلهف النادمين وتأسف المفرطين وصارت الحجة عليك لرب العالمين، فاستظهر رحمك الله استظهار أهل الإمكان في الظفر بالأمان والرضوان (۱).

<sup>(</sup>١) إقبال الأعمال - السيد ابن طاووس الحسنى ج ٣، ص ١٦٩ .

### من عبادة السجاد ﷺ في رجب:

قال ابن طاووس: فيما نذكره مما كان مولانا علي بن الحسين عليهما السلام يعمله ويذكره في سجوده في أيام رجب روينا ذلك بإسنادنا إلى جدي أبي جعفر الطوسي رحمه الله فقال ما هذا لفظه: واعتمر علي بن الحسين عليهما السلام في رجب، وكان يصلي عند الكعبة عامة ليله ونهاره، ويسجد عامة ليله ونهاره، وكان يسمع منه في سجوده: عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك، لا يزيد على هذا مدة مقامه (۱).

## أعمال شهررجب العامة

## • قل كلّ يوم صباحاً ومساءاً وفي أعقاب صلواتك:

«يا مَنْ أَرْجُوهُ لِكُلِّ خَيْر، وآمَنَ سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرَ، يا مَنْ يُعْطِي الْكُثيرَ بِالْقَليلِ، يا مَنْ يُعْطِي مَنْ سَأَلَهُ، يا مَنْ يُعْطِي مَنْ لَمْ يَسْأَلُهُ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفُهُ، تَحَنَّنَا مِنْهُ وَرَحْمَة، أَعْطني بِمَسْأَلَتي إِيّاكَ، جَميعَ خَيْرِ الدُّنْيا وَجَميعَ خَيْرِ الدُّنْيا وَجَميعَ خَيْرِ الآخِرَةِ، وَاصْرِفْ عَنَي بِمَسْأَلَتي إِيّاكَ جَميعَ شَرِّ الدُّنْيا وَجَميعَ شَرِّ الآخِرَةِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصَ ما أَعْطيْتَ، وَزِدْني مِنْ فَضْللِكَ يا كَريمُ».

قال الراوي: ثمّ مدّ عَلَيْكُم يده اليسرى فقبض على لحيته ودعا بهذا الدّعاء وهو يلوذ بسبّابته اليمني، ثمّ قال بعد ذلك:

«يا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرامِ، يا ذَا النَّعْماءِ وَالْجُودِ، يا ذَا الْمَنِّ وَالطَّوْلِ، حَرِّمْ شَيْبَتي عَلَى النَّارِ».

<sup>(</sup>١) إقبال الأعمال - السيد ابن طاووس الحسني ج ٣، ص ٢١٨ .

#### • الاستغفار:

عن النَّبِي ﷺ انَّه قال من قال: في رجب: «اسْتَغْفِرُ اللهَ لا الِهَ إِلاَّ هُوَ وَحُدَهُ لا شَريكَ لَهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ» مائة مرَّة

وختمها بالصدقة ختم الله له بالرّحمة والمغفرة، ومن قالها أربع مئة مرّة كتب الله له أجر مائة شهيد.

في الحديث: من استغفر الله في رجب سبعين مرّة بالغداة وسبعين مرّة بالعشيّ يقول: «اسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ»، فإذا بلغ تمام سبعين مرّة رفع يديه وقال: «اللّهُمَّ اغْفِرْ لي وَتُبْ عَلَيّ»، فان مات في رجب مات مرضيّاً عنه ولا تمسّه النّار ببركة رجب.

أن يستغفر في هذا الشهر ألف مرّة قائلاً: «اسْتَغْفِرُ اللهَ ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرامِ مِنْ جَميع الذُنُوبِ وَالآثامِ، ليغفر له الله الرّحيم».

#### • الأذكار:

عن النبي بَيَنِي قال: من قال في رجب (لا إله الله) ألف مرّة، كتب الله له مائة ألف حسنة وبنى الله له مائة مدينة في الجنّة.

روى السيد في الإقبال فضلاً كثيراً لقراءة (قل هو الله أحد) عشرة ألف مرّة أو ألف مرّة أو مئة مرّة في شهر رجب، وروى أيضاً أنّ من قرأ (قُل هو الله أحدً) مائة مرّة في يوم الجمعة من شهر رجب كان له يوم القيامة نور يجذبه إلى الجنّة.

## • ستين ركعة، كلّ ليلة ركعتين:

يصلَّى في هذا الشهر ستَّين ركعة، يُصلَّى منها في كلَّ ليلة ركعتين يُصلَّى على الله على الله ورقُلَ يقرأ في كلَّ ركعة الحمد مرَّة و (قُل يا أيَّها الكافرُونَ) ثلاث مرَّات و(قُلَ هُوَ اللهُ أَحَدُّ) مرَّة واحدة، فإذا سلم رفع يديه إلى السَّماء وقال: لا إلهَ

إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيي وَيُميتُ، وَهُوَ حَيُّ لا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ، وَإِلَيْهِ الْمَصيرُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوقَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظيمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد النَّبِيِّ حَوْلَ وَلا قُوقَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظيمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد النَّبِيِّ الْأُمِيِّ وَآلِهِ، ويمرر يده على وجهه، وعن النَّبِي بَيْنِيُّ أَنَّ من فعل ذلك استجاب الله دعاءه وأعطاه أجر ستين حجة وعُمرة.

روى عن النبي بَيَنَ أن من قرأ في ليلة من ليالي رجب مائة مرة (قُلَ هُوَ اللهُ أحَدُ) في ركعتين فكأنما قد صام مئة سنة في سبيل الله ورزقه الله في الجنة مائة قصر كل قصر في جوار نبي من الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام).

وعنه بَيَنَ أَن من صلّى في ليلة من ليالي رجب عشر ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحَمَد و(قُل يا أيّها الكافِرُونَ) مرّة، والتّوحيد ثلاث مرّات غفر الله له ما اقترفه من الأمم.

قال العلامة المجلسي في زاد المعاد: روي عن أمير المؤمنين على أنه قال: قال رسول الله عن أمن قرأ في كل يوم من أيّام رجب وشعبان وشهر رمضان وفي كل ليلة منها كلاً من الحمد وآية الكرسي و (قُل يا أيّها الكافرون) و (قُل هُوَ اللهُ أحَدُ) و (قُل أعُوذُ برَبِّ الفَلق) و (قُل أعُوذُ برَبِّ الفَلق) و (قُل أعُوذُ برَبِّ النَّاس) ثلاث مرّات، وقال: سبنحان الله وَالْحَمْدُ لله وَلا إلهَ إلا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إلا بالله الْعليُ الْعَظيم، وثلاثاً اللهم صل على مُحَمَّد وآل مُحَمَّد، وثلاثاً اللهم أغفر للمؤمنين وَالْمُؤمنِات، وأربعمائة مرّة اسْتَغْفرُ الله وَأَتُوبُ إليه، غفر الله له ذنوبه وإن كانت عدد قطر الأمطار وورق الأشجار وزبد البحار.

## أدعية يومية في شهر رجب

## • ادع في كلّ يوم من أيّام رجب:

روى أن الإمام زين العابدين ﷺ دعا به في الحجر في غرّة رجب:

«يا مَنْ يَمْلِكُ حَوائِجَ السّائلِينَ، ويَعْلَمُ ضَمِيرَ الصّامِتِينَ، لِكُلِّ مَسْأَلَةَ مِنْكَ سَمْعٌ حَاضِرٌ وَجَوابٌ عَتيدٌ، اللّهُمَّ وَ مَواعيدُكَ الصّادِقَةُ، وأَياديكَ الفاضلِةُ، ورَحْمَتُكَ الواسِعَةُ، فأسْأَلُكَ أَنْ تُصلِّيَ عَلى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد وأَنْ مُحَمَّد وأَنْ تَقْضِيَ حَوائِجِي لِلدُّنْيا وَالآخِرَةِ، إِنَّكَ عَلى كلِّ شيء قَديرٌ ».

الثاني: أن يدعو بهذا الدّعاء الّذي كان يدعو به الصّادق عَلَيْكُم في كلّ يوم من رجَبَ:

«خابَ الوافدُونَ عَلَى غَيْرِكَ، وَخَسِرَ الْمُتَعَرِّضُونَ إِلاَّ لَكَ، وَضاعَ الْلُمُونَ اللهِ بِكَ، وَأَجْدَبَ الْمُنْتَجِعُ وَنَ إِلاَّ مَنِ انْتَجَعَ فَ ضَلْكَ، بابُكَ مَ فَتُوحٌ لِلاّ بِكَ، وَأَجْدِنَ، وَخَيْرُكَ مَبْدُولٌ لِلطّالِبِينَ وَفَضْلُكَ مُباحٌ لِلسّائِلِينَ، وَنَيْلُكَ مُباحٌ لِلسّائِلِينَ، وَنَيْلُكَ مُتاحٌ لِلاَملِينَ، وَرِزْقُكَ مَبْسُوطٌ لِنْ عَصاكَ، وَحلْمُكَ مُعْتَرِضٌ لِنْ ناواكَ، عَادَتُكَ الإحْسانُ إِلَى الْمُسيئِينَ، وَسَبِيلُكَ الإِبْقَاءُ عَلَى الْمُعْتَدِينَ، اللّهُمُّ عَامَتِينَ اجْتِهادَ الْمُجْتَهِدِينَ، وَلا تَجْعَلْني مِنَ الْعَاقِلِينَ الْمُعْدِينَ، وَلا تَجْعَلْني مِنَ الْعَاقِلِينَ الْمُعْدِينَ، وَالْ قَوْرُ لِي يَوْمَ الدّينِ».

الثالث: قال الشّيخ في المصباح: روى المُعلّى بن خنيس عن الصادق على النه قال: قُل في رجب:

«اللّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ صَبْرَ الشَّاكِرِينَ لَكَ، وَعَمَلَ الخُائِفِينَ مَنْك، وَيَقَينَ الْعَابِدِينَ لَكَ، اللّهُمَّ أَنْتَ الْعَلِيُّ الْعَظيمُ، وَأَنَا عَبْدُكَ الْبائِسُ الْفَقيرُ، أَنْتَ الْغَنِيُّ الْعَظيمُ، وَأَنَا عَبْدُكَ الْبائِسُ الْفَقيرُ، أَنْتَ الْغَبْدُ الذَّليل، اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ الأوصياءِ وَالْمَنْنُ بِغِنِاكَ عَلى فَقْرِي، وَيِحِلْمِكَ عَلى جَهْلي، وَيِقُوَّتِكَ عَلى ضَعْفي، يا

قَوِيُّ يا عَزِيزُ، اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ الأوصياءِ الْمَرْضِيِّينَ، وَاكْفِنِي ما أَهَمَّني مِنْ أَمْرِ الدُّنْيا وَالآخِرَةِ يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ ».

الرابع: قالَ الشيخ أيضاً: يستحبّ أَنْ يدعو بهذا الّدعاء في كلّ يَوْم: «اللُّهُمُّ يا ذَا المِنْنِ السَّابِغَةِ، وَالآلاءِ الوازعَةِ، والرَّحْمَةِ الواسِعَةِ، وَالقَدْرَةِ الجُامِعَةِ، وَالنَّعَمِ الجُّسْيِمَةِ، وَالمَواهِبِ العَظيمَةِ، وَالأَيادِي الْجَمِيلَةِ، والْعَطايَا الْجَزِيلَةِ، يا مَنْ لا يُنْعَتُ بِتَمْثِيلٍ، وَلا يُمَثِّلُ بِنَظيرٍ، وَلا يُغْلُبُ بِظَهِيرٍ، وَيا مَنْ خُلْقَ فَرَزْقَ وَأَلْهَمَ فَأَنطقَ، وَابْتَدَعَ فَشَرَعَ، وَعَلا فَارْتَضَعَ، وَقَدَّرَ فَأَحْسَنَ، وَصَوَّرَ فَأَتْقَنَ، وَاحْتَجَّ فَأَبْلَغَ، وَأَنْعَمَ فَأَسْبَغَ، وَأَعْطى فَأُجْزَلَ، وَمَنْحَ فَأَفَضَلَ، يا مَنْ سَما فِي العِزَ فَفاتَ نُواطِرَ الأَبْصار، وَدَنا فِي اللطفِ فَجِازَ هَواجسَ الأَفْكارِ، يا مَنْ تُوَحَّدَ فِي الملكِ فَلا نِدُّ لَهُ في مَلَكُوتِ سُلطانِهِ، وَتَفَرَّدُ بِالْكِبِرِياءِ وَالآلاء فَلا ضِدَّ لَهُ في جَبَرُوتِ شَانِهِ، يا مَنْ حارَتْ في كبْرِياء هَيْبَتِه دَقائقُ لطائِفِ الأَوْهام، وَانْحَسَرَتْ دُونَ إِدْراكِ عَظُمَتِهِ خَطائِفُ أَبْصارِ الأنام، يا مَنْ عَنْتِ الوُجُوهُ لِهَيْبَتِهِ، وَخَضَعَتِ الرِّقابُ لِعَظْمَتِهِ، وَوجِلَتِ القَلُوبُ مِنْ خيضَتِهِ، أَسأَلَكَ بهذِهِ الْمِدْحَةِ النَّي لا تَنْبَغي إلاَّ لَكَ، وَبِما وَأَيْتَ بِهِ عَلَى نَفْسِكِ لِدِاعِيكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبِما ضَمنتَ الإجابَة فيه عَلى نُفْسِكَ لِلدَّاعِينَ، يا أُسْمَعَ السَّامِعِينَ، وَيَا أَبْصَرَ الْمُ بُ صِرِينَ، وَيَا أَنْظُرَ النَّاظِرِينَ، وَيَا أَسْرَعَ الحُ اسِبِينَ، وَيَا أَحْكُمَ الْحَاكِمِينَ، وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، صَلِّ عَلى مُحَمَّد خاتَم النَّبِيّينَ، وَعَلى أَهْل بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ الأُخْيارَ وَأَنْ تَقَسِمْ لِي في شَهْرِنا هذا خَيْرَ ما قَسَمْتَ، وَأَنْ تُحْتِمْ لي في قَضائِكَ خَيْرَ ما حَتَمْتَ، وَتَخْتِمْ لي بالسَّعادَةِ فيمَنْ خُتُمْتَ، وَأُحْيني ما أُحْيَيْتَني مَوْفُوراً، وَأَمِتني مَسْرُوراً وَمَغفُوراً، وَتَوَلَّ أَنْتَ نَجِاتِي مِنْ مُساءَلَةِ الْبَرْزَخِ، وَادْرَأَ عَنْي مُنْكَراً وَنَكيراً، وَأَرِ عَيْني مُبَشِّراً وَبَشيراً، وَاجْعَلْ لي إلى رضوانِكَ وَجنانِكَ مَصيراً، وَعَيْشاً قَريراً، وَمُلكاً كُبِيْراً، وَصِلِّ اللهمَّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ كَثيراً».

أقول: هذا دعاء يدعى به في مسجد صعصعة أيضاً.

الخامس: روى الشّيخ أنّه خرج هذا التّوقيع الشّريف من النّاحية المقدّسة على يد الشّيخ الكبير أبى جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد رَوْقَيَّهُ:

«اللَّهُمَّ إنِّي أَسـأَلُكَ بِمَـعـاني جَـمـيع مـا يَدْعُـوكَ بِهِ وُلاةُ أَمْـرِكَ، الْمأمُونُونَ عَلَى سِرِّكَ، الْمُسْتَبْشِرُونَ بَأَمْرِكَ، الْواصِفُونَ لِقَدْرُتِكَ الْعَلِنُونَ لِعَظَمَتِكَ، أَسأَلُكَ بِما نَطَقَ فيهم من مشييَّتِك، فَجَعَلْتَهُم مَعادِنَ لِكُلِمِاتِكَ، وَأَرْكَاناً لِتَوْحيدِكَ، وآياتِكَ وَمَقاماتِكَ الْتِي لا تَعْطيلَ لَها في كُلِّ مَكانٍ، يَعْرِفُكَ بِهِا مَنْ عَرَفُكَ، لا فُرْقَ بَيْنُكَ وَيَيْنُهِا إِلاَّ أَنْهُمْ عِبِادُك وَخَلَقَكَ، فَتَقَهَا وَرَتَقَهَا بِيَدِكَ، بَدُؤُها مِنْكَ وَعَوْدُها إِلْيكَ أَعْضادٌ وأَشْهادٌ ومُناةً وأَذوادٌ وَحَفَظَة وَرُوّادٌ، فُبِهِمْ مَلاّتَ سَمائكَ وَأَرْضَكَ حَتَى ظهَرَ لا إلهُ إِلاَّ أَنْتَ، فَبِدَلِكَ أَسِأَلُكَ، وَبِمَ واقِعِ الْعِزِّ مِنْ رَحْمَ تِكَ، وَبِمَ قاماتِكَ وَعَلاماتِكَ أَنْ تُصَلَىَ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وأَنْ تَزيدَني إيماناً وَتَثبيتاً، يا باطِناً في ظَهُ ورِهِ وَظاهراً في بُطُونِهِ وَمَكْنُونِهِ، يا مُـفَ رُقاً بَيْنَ النُّورِ وَالدَّيْجُورِ، يا مَوْصُوفاً بِغَيْر كُنْه، وَمَعْرُوفاً بِغَيْرِ شَبِْه، حادً، كُلِّ مَحْدُود، وَشاهِدَ كُلِّ مَشْهُود، وَمُوجِدَ كُلِّ مَوْجُود، وَمُحْصِيَ كُلِّ مَعْدُود، وَفاقِد َ كُلِّ مَضْقُود، لَيْسَ دُونَكَ مِنْ مَعْبُود، أَهْلَ الْكِبْرِياءِ وَالْجُودِ، يا مَنْ لا يُكَيَّفُ بِكَيْف، وَلا يُؤَيَّنُ بِأَيْن، يا مُحْتَجِباً عَنْ كُلِّ عَيْن، يا دَيْمُومُ يا قَيُّومُ وَعالِمَ كُلِّ مَعْلُوم، صَلِّ عَلى عِبادِكَ المُنتَجَبِينَ، وَبَشَرِكَ المُحْتَجِبِينَ، وَمَلائكَتكَ المُقَرِّينَ، وَبُهُم الصَّافينَ الْحَافينَ، وَبِارِكَ لَنا في شُهْرِنا هذا الْمُرَجَّبِ الْمُكُرَّمِ وَمِا بَعْدَهُ مِنَ أَشْهُرِ الحُرُمِ، وَأَسْبِغِ عَلَيْنا فيهِ النَّعَمَ، وَأَجْزِلْ لَنا فيهِ القِسَمَ، وَأَبْرِزْ لَنا فيهِ الْقَسْمَ باسْمِكَ الأَعْظُم الأَجَلِّ الأَكْرَمِ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلِيَ النَّهارِ فَأَضاءَ، وَعَلَى اللَّيْلِ فَأَظْلُمَ، وَاْغَضِرُّ لَنا ما تُعْلُمُ مِنًّا وَمَا لَا نَعْلُمُ، وَاعْصِمْنَا مِنَ الذُّنُوبِ خَيْرَ الْعِصَم، وَاكْفِنَا كُوافِيَ قَدَرِكَ، وأمنَنْ عَلَيْنا بحُسْن نَظَرِكَ، وَلا تَكِلنا إلى غَيْرِكَ، وَلا تَمْنُعْنا مِنْ خَيْرِكَ وَبِارِكَ لَنا فيما كَتَبْتُهُ لَنا مِنْ أَعْمارِنا، وأَصلُحْ لنا خَبيئَةَ أُسْرارِنا،

وأَعْطِنِا مِنْكَ الأَمانَ، وَاستَعْمِلْنا بِحُسْنِ الإِيْمانِ وَيَلِّغْنا شَهْرَ الصِّيامِ وَما بَعْدَهُ مِنَ الأَيّامِ وَالأَعْدامِ وَالْإِكْرامِ ».

السادس: وروى الشّيخ انّه خرج من النّاحية المقدّسة على يد الشّيخ أبي القاسم رَوْالْتُكُ هذا الدّعاء في أيّام رجب:

«اللهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ بِالْمَوْلُودَيْنِ فِي رَجَبِ مُحَمَّد بْنِ عَلَيً الثاني وَابْنِهِ عَلِيً بْنِ مُحَمَّد الْمُنْتَجَب، وَأَتَقَرَّبُ بِهِما إِلَيْكَ خَيْرَ الْقُرْب، يا مَنْ إلَيْه عَلِي بْنِ مُحَمَّد الْمُنْتَجَب، وَأَتَقَرَّبُ بِهِما إِلَيْكَ خَيْرَ الْقُرْب، يا مَنْ إلَيْه الْمَعْرُوف طُلب، وَفيهما لَدَيْه رُغِب، أَسَأَلُكَ سُؤالَ مُقْتَرف مُدْنِب قَد أُوبُقَ تُهُ ذُنُوبُه، وَقُوبُه، وَطال عَلَى الْخَطايا دُوُوبُه، وَمِنَ الرَّزايا خُطُوبُه، يَسْأَلُكَ التَّوْبَة وَحُسْنَ الأَوْبَة وَالنَّزْوع عَن الْحَوْبَة، وَمِنَ النَّارِ فَكَاكَ رَقَبَتِه، وَالْعَفُو عَمّا في رِبْقَتِه، فَأَنْتَ يَا مَوْلايَ أَعْظَمُ أَمَلِه وَثِقَتِه، فَكَاكَ رَقَبَتِه، وَالْعَفُو عَمّا في رِبْقَتِه، فَأَنْتَ يَا مَوْلايَ أَعْظُمُ أَمَلِه وَثِقَتِه، اللّهُمَّ وَأَسأَلُكَ المُنيفَة أَنْ تَتَعَمَّدني في اللّهُمُ وَأُسأَلُكَ بِمَسائِلِكَ الشَّريفَة، وَوَسائِلك الْمُنيفَة أَنْ تَتَعَمَّدني في اللّهُمُ وَأَسأَلُك بِمَسائِلِكَ الشَّريفة، وَوَسائِلك الْمُنيفة أَنْ تَتَعَمَّدني في اللّه مُن بِرَحْمَة مِنْك واسِعَة، وَنِعْمَة وازِعَة، وَنَفْس بِما رَزَقْتَها قانِعَة، إلى نُزُولِ الْحَافِرَة وَمَحَلُ الآخِرَة وَما هِيَ إِلَيْهِ صائِرَةٌ».

### • الزيارة الرجبية:

الزيارة الرجبية كما ورد في كتاب مفاتيح الجنان للشيخ القمي: «الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَشْهَدَنا مَشْهَدَ أَوْلِيائِهِ فِي رَجَب، وَأَوْجَبَ عَلَيْنا مِنْ حَقِّهِمْ ما قَدْ وَجَب، وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّد المُنْتُجَب، وَعَلى أَوْصِيائِهِ الْحُجُب، اللَّهُمَّ فَكَما أَشْهَدْتَنا مَشْهَدَهُمْ فَأَنْجِزْ لَنا مَوْعِدَهُمْ، وَأَوْرِدْنا مَوْرِدَهُمْ، غَيْرَ مُحَلَّئِينَ عَنْ وِرْد في دار الْمُقامَةِ وَالْخُلْد، وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَالْمَقَدُتُكُمْ وَاعْتَمَدْتُكُمْ بِمَسْأَلْتِي وَحاجَتِي وَهِيَ فَكَاكُ رَقَبَتِي مِنَ النّانِ وَالمَقَرِّرُ مَعَكُمْ في دار الْقَرارِ مَعَ شيعَتِكُمُ الأَبْرار، وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ بِما وَالْمَقَرِرُ مَعَكُمْ في دار الْقَرارِ مَعَ شيعَتِكُمُ الأَبْرار، وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ بِما وَعَلَى النّائِكُمْ وَآمِلُكُمْ في مَا اللّه عَلَيْكُمْ التَّغُويِينَ وَمَا تَزْدادُ وَعَلَى اللهِ بِكُمْ الأَرْحامُ وَما تَغيضُ، إِنِّي بِسِرِكُمْ مُؤْمِنٌ، وَلِقَوْلِكُمْ مُسَلِّمٌ، وَعَلَى اللهِ بِكُمْ الأَرْحامُ وَما تَغيضُ، إِنِّي بِسِرِكُمْ مُؤْمِنٌ، وَلِقَوْلِكُمْ مُسَلِّمٌ، وَعَلَى اللهِ بِكُمْ الأَرْحامُ وَما تَغيضُ، إِنِّي بِسِرِكُمْ مُؤْمِنٌ، وَلِقَوْلِكُمْ مُسَلِّمٌ، وَعَلَى اللهِ بِكُمْ الأَرْحامُ وَما تَغيضُ، إِنِّي بِسِرِكُمْ مُؤْمِنٌ، وَلِقَوْلِكُمْ مُسَلِمٌ، وَعَلَى اللهِ بِكُمْ

مُقْسِمٌ في رَجْعي بِحَوائِجي وَقَضائها وَإِمْضائها وَإِنْجاحِها وَإِبْراحِها، وَبِشُؤُوني لَدَيْكُمْ سَلَامَ مُودِّع، وَلَكُمْ حَوائِجَهُ وَبِشُؤُوني لَدَيْكُمْ وَصَلَاحِها، وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ سَلَامَ مُودِّع، وَلَكُمْ حَوائِجَهُ مُودِعٌ يَسْأَلُ اللهَ إِلَيْكُمْ الْمَرْجِع وَسَعْيُهُ إِلَيْكُمْ غَيْرُ مُنْقَطِع، وَأَنْ يَرْجِعَني مَنْ حَضْرَتِكُمْ خَيْرَ مَرْجِع إلى جَنابِ مُمْرِع، وَخَفْضٍ مُوسَع، وَدَعَة وَمَهل إلى حَين الأَجَل، وَخَيْرِ مَصير وَمَحل، في النَّعيم الأَزَل، وَالْعَيْشِ الْمُقْتَبَل وَدُوامِ الأَكُل، وَشُرْب الرَّحيق وَالسَّلْسَل، وَعَلِّ وَنَهَل، لا سَامَ مِنْهُ وَلا ملل، وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ وَتَحِيّاتُهُ عَلَيْكُمْ حَتَّيَ الْعَوْدِ إلى حَضْرَتكُمْ، وَالْفُوزِ في وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَركاتُهُ عَلَيْكُمْ وَصَلَواتُهُ وَتَحِيّاتُهُ وَصَلَواتُهُ وَتَحْيَاتُهُ عَلَيْكُمْ، وَرَحْمَةُ الله وَبَركاتُهُ عَلَيْكُمْ وَصَلَواتُهُ وَتَحَيَّاتُهُ عَلَيْكُمْ، وَرَحْمَةُ الله وَبَركاتُهُ عَلَيْكُمْ وَصَلَواتُهُ وَتَحْيَاتُهُ عَلَيْكُمْ، وَرَحْمَةُ الله وَبَركاتُهُ عَلَيْكُمْ وَصَلَواتُهُ وَتَحْيَاتُهُ مَنْ الْوَكِيلُ».

#### ● قراءة القرآن:

فيما نذكره من فضل قراءة (قل هو الله أحد) عشرة آلاف مرة في شهر رجب أو ألف مرة، أو مائة مرة وجدنا ذلك مروياً عن النبي يَنَيُّهُ، قال: قال رسول الله يَنَيُّهُ: من قرأ في عمره عشرة آلاف مرة (قل هو الله أحد) بنية صادقة في شهر رجب، جاء يوم القيامة خارجا من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيستقبله سبعون ملكا يبشرونه بالجنة (۱).

#### ● صوم رجب:

عن أبي الحسن موسى عليه أنه قال: رجب نهر في الجنة أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل، من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر(٢).

روى الشيخ الصدوق بسنده عن أبي عبد الله عليه الله على النوم وقال من السفينة أول يوم من رجب فأمر من معه أن يصوموا ذلك اليوم وقال من

<sup>(</sup>١) إقبال الأعمال - السيد ابن طاووس الحسنى ج ٣، ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) إقبال الأعمال – السيد ابن طاووس الحسني ج ٣، ص ١٩٣ .

صام ذلك اليوم تباعدت عنه النار مسيرة سنة ومن صام سبعة أيام أغلقت عنه أبواب النيران السبعة ومن صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنة الثمانية ومن صام خمسة عشر يوماً أعطى مسألته ومن زاد زاده الله عز وجل.

#### • الصيام:

يستحب في هذا الشهر صيامه كله، فأن لم يستطع الإنسان فهناك أيام ورد ذكر تأكيد استحباب صيامها في هذا الشهر وهي:

- ١- صيام اليوم الأول من رجب.
- ٢- صيام أول خميس من رجب ٠
- ٣- صيام ألايام البيض (١٣ ١٤ ١٥ ) من شهر رجب وشعبان.
- ٤- صيام يوم المبعث الشريف. وهذا اليوم أحد الأيام الأربعة التي خصت بالصيام بين أيام السنة.
  - ٥- صيام ثلاثة أيام وهي الخميس والجمعة والسبت من شهر رجب.
    - ٦- صيام آخر يوم من شهر رجب.

### • ليلة الرغائب (أول ليلة جمعة من رجب):

قال رسول الله على العشاءين والعتمة اثنا عشر ركعة، يفصل بين كلّ رجب، ثم يصلّي ما بين العشاءين والعتمة اثنا عشر ركعة، يفصل بين كلّ ركعتين بتسليم، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرة واحدة، و إنا أنزلناه في ليله القدر ثلاث مرات، و فقل هو الله أحد اثنا عشر مرة، فإذا فرغ من صلاته صلى عليّ سبعين مرة»، ويقول: «اللهم صلّ على محمد وعلى آله» ثم يسجد ويقول في سجوده سبعين مرة: «ربّ اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي الأعظم» ثم يسجد

سجدةً أخرى فيقول فيها ما قال في الأولى، ويسأل الله حاجته في سجوده، فإنها تقضى.

قال رسول الله بين والذي نفسي بيده، لا يصلي عبد أو أمّة هذه الصلاة، إلا غفر الله له جميع ذنوبه، ولو كان ذنوبه مثل زبد البحر، وعدد الرمل، ووزن الجبال، وعدد ورق الأشجار، ويشفع يوم القيامة في سبعمائة من أهل بيته ممن قد استوجب النار، فإذا كان أول ليلة في قبره، بعث الله إليه ثواب هذه الصلاة في أحسن صورة، فيجيئه بوجه طلق ولسان ذلق، فيقول: يا حبيبي أبشر فقد نجوت من كل سوء، فيقول: من أنت والله ما رأيت وجها أحسن من وجهك، ولا سمعت كلاما أحسن من كلاما أحسن من كلاما أحسن من كلامك، ولا شممت رائحة أطيب من رائحتك، فيقول: يا حبيبي أنا ثواب تلك الصلاة التي صليتها في ليلة كذا من شهر كذا، في سنة كذا جئتك هذه الليلة لأقضي حقك، وأونس وحدتك، وأرفع في سنة كذا جئتك هذه الليلة لأقضي عرصة القيمة على رأسك، فابشر فلن تعدم الخير أبدا.

### • زيارة الامام الحسين:

تستحب الزيارة في الليالي الآتية: اللية الأولى، واليوم الأول، ليلة النصف من رجب، ويوم النصف من رجب.

عن ابن أبي نصر أنه قال: سألت أبا الحسن الرضا عَلَيْكُم في أي الشهور نزور الحسين عَلِيَه؟ قال: في النصف من رجب والنصف من شعبان.

#### • الاغتسال:

#### • العمرة:

عمرة رجب هي من أفضل العبادات بل هي أفضل عمرة على الاطلاق. وهناك الكثير في فضلها وأنا سوف اختصرها وهذا بعضها في فضل العمرة الرجبية عدة روايات نذكر منها ما يلي:

عن أبي جعفر عليه أنه سئل: ما أفضل ما حج الناس؟ قال: عمرة في رجب، وحجة مفردة في عامها.

عن أبي جعفر عليه في حديث قال: وأفضل العمرة عمرة رجب.

روى الشيخ الكليني بسند صحيح عن أبي عبد الله عَلَيْهِ قال: المعتمر يعتمر في أي شهر من شهور السنة، وأفضل العمرة عمرة رجب.

روى الشيخ الطوسي مرسلاً عنهم -عليهم السلام- أن العمرة الرجبية تلى الحج في الفضل.

سئل الإمام الصادق عليه أي العمرة أفضل، عمرة في رجب؟ أم في شهررمضان؟ فقال: لا، بل عمرة في رجب أفضل.

# الأعمال الخاصّة بليال أو أيّام معيّنة في شهر رجب

• في الليلة الأولى: وهي شريفة ـ يستحبّ: دعاء إذا رأى الهلال، والغُسل، وزيارة الإمام الحسين عليه الخاصة برجب، وصلاة عشرين ركعة بعد صلاة المغرب، وصلاة ركعتين بعد العشاء بكيفية معينة، والتفرّغ للعبادة، وقراءة دعاء: اللهم إنّي أسألك بأنك ملك... ويقول وهو ساجد بعد فراغه من صلاة الليل: لك المحمدة أن أطعتك.

- وفي اليوم الأول: وهو يوم شريف ـ يستحبّ: الصيام، والغسل، وزيارة الإمام الحسين عليه الخاصة بشهر رجب، وصلاة سلمان مَوْقَعَهُ بكيفيّة خاصة وتعقيبات معيّنة (صلاة سلمان في آخر هذا الكتاب).
- وفي الليلة الثالثة عشرة: يستحبّ صلاة الليالي البيض بقراءة خاصّة، وتستمرّ ثلاث ليال بأعداد معيّنة من الركعات.
- اليوم الشالث عشر: وهو أوّل الأيّام البيض، ومن أراد أن يدعو بدعاء أمّ داود صام هذا اليوم واليومين التاليّين.
- وفي ليلة النصف من رجب: وهي ليلة شريف. يستحبّ: الغُسل، والإحياء بالعبادة، وزيارة الإمام الحسين عليك الخاصة بالنصف من رجب.
- وفي اليوم الخامس عشر من رجب يستحبّ: زيارة الإمام الحسين عليه الخاصّة بالنصف من رجب، وصلاة سلمان رَوَّاتُكُ، وصلاة أربع ركعات ثمّ بسط اليدين بالدعاء: اللهمّ يا مُنلّ كلّ جبّار..

وعمل أمّ داود في تفصيل مبيَّن في محلَّه، يكون في آخره دعاء أثناء السجود: اللهمّ لك سَجَدتُ، وبك آمنتُ، فارحَمْ ذُلّي وفاقتي، واجتهادي وتضرّعي ومَسكنتي، وفَقري إليك. يُختم ذلك بدمعة خشوع وطلب الحوائج من الله تبارك وتعالى.

• أمّا في ليلة المبعث الشريف: وهي من الليالي المباركة.. فيستحبّ صلاة اثنتي عشرة ركعة بعد العشاء بقراءة خاصة وأدعية معيّنة، وزيارة أمير المؤمنين علي الفي الفضل أعمال الليلة هذه .. كما يستحبّ الدعاء:

اللَّهمّ إنّي أسألُك بالتجلّي الأعظم، في هذه الليلة من الشهر المُعظَّم،

والمرسَل المكرَّم، أن تُصلَّيَ على محمَّدِ وآله وأن تغضرَ لنا ما أنت به منَّا أعلم، يا مَن يعلم ولا نعلم.

- وفي اليوم السابع والعشرين من رجب، يوم المبعث النبوي الشريف.. يستحبّ: الغُسل، والصيام، والصلاة على النبيّ وآله صلوات الله عليه وعليهم، وزيارة النبيّ يُنَيُّ وأمير المؤمنين عَلَيْكِم، وأذكار وأعمال أخرى، إضافة إلى دعاء: اللّهم إنّي أسالك بالتجلّي الأعظم. (أو بالنَّجُل الأعظم).
- يبقي اليوم الأخير من شهر رجب، يدعو إلى: الغسل، والصيام الذي يُوجِب غفران الذنوب، وصلاة سلمان الفارسي رحمه الله.

ملاحظة: صلاة سلمان في آخر هذا الكتاب.



## صلاة كل ليلة ويوم من ليالي وأيام شهر رجب

من صلى في رجب ستين ركعة في كل ليلة منه ركعتين، يقرأ في كل ركعة منهما فاتحة الكتاب مرة و فقل يا أيها الكافرون تلاث مرات، و فقل هو الله أحد مرة. فإذا سلم منهما رفع يديه وقال:

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، النبى الأمى وآله».

ويمسح بيديه وجهه، فإن الله سبحانه يستجيب الدعاء ويعطي ثواب ستين حجة وستين عمرة.

### صلاة في أي ليلة من رجب:

من قرأ في ليلة من شهر رجب ﴿قل هو الله أحد﴾ مائة مرة في ركعتين، فكأنما صام مائة سنة في سبيل الله، وأعطاه الله مائة قصر في جوار نبي من الأنبياء عليهم السلام.

### صلاة في أي يوم من رجب:

من صام يوماً من رجب وصلى فيه أربع ركعات، يقرأ في أول ركعة مائة مرة آية الكرسي، ويقرأ في الثانية ﴿قُلْ هُو الله أحد﴾ مأتي مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له.

## صلاة في يوم الجمعة من رجب:

من صلى يوم الجمعة في شهر رجب ما بين الظهر والعصر أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وآية الكرسي سبع مرات

و ﴿ قل هو الله أحد ﴾ خمس مرات، ثم قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو واسأله التوبة – عشر مرات، كتب الله تبارك وتعالى له من يوم يصليها إلى يوم يموت كل يوم ألف حسنة وأعطاه الله تعالى بكل آية قرأها مدينة في الجنة من ياقوتة حمراء، وبكل حرف قصراً في الجنة من درة بيضاء، وزوجه الله تعالى من الحور العين ورضي عنه رضا لا سخط بعده وكتب من العابدين، وختم الله تعالى له بالسعادة والمغفرة، وكتب الله له بكل ركعة صلاها خمسين ألف صلاة وتوجه بألف تاج، ويسكن الجنة مع الصديقين ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مقعده من الجنة.

1- صلاة الليلة الأولى: ما من مؤمن ولا مؤمنة صلى في أول ليلة من رجب ثلاثين ركعة، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة و ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ مرة، و ﴿قل هو الله أحد﴾، ثلاث مرات إلا غفر الله له كل ذنب صغير وكبير، وكتبه الله من المصلين إلى السنة المقبلة، وبرئ من النفاق.

### صلاة أول يوم من رجب:

يا سلمان ما من مؤمن ولا مؤمنة صلى في هذا الشهر ثلاثين ركعة وهو شهر رجب، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و «قل هو الله أحد» ثلاث مرات و «قل يا أيها الكافرون» ثلاث مرات، إلا محا الله تعالى عنه كل ذنب عمله في صغره وكبره وأعطاه الله سبحانه من الأجر كمن صام ذلك الشهر كله، وكتب عند الله من المصلين إلى السنة المقبلة، ورفع له في كل يوم عمل شهيد من شهداء بدر، وكتب له بصوم كل يوم يصومه منه عبادة سنة ورفع له ألف درجة، فإن صام الشهر كله أنجاه الله عز وجل من النار وأوجب

له الجنة، يا سلمان أخبرني بذلك جبرئيل عليه وقال: يا محمد هذه علامة بينكم وبين المنافقين، لأن المنافقين لا يصلون ذلك. قال سلمان: فقلت: يا رسول الله أخبرني كيف أصلي هذه الثلاثين ركعة ومتى أصليها؟ قال: يا سلمان تصلي في أوله عشر ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة واحدة و قل هو الله أحد ثلاث مرات وقل يا أيها الكافرون ثلاث مرات، فإذا سلمت رفعت يديك وقل يا أله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي وقلت: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم امسح بهما وجهك».

- صلاة أخرى: أربع ركعات بتسليمة، الأولى بالحمد مرة و ﴿قل هو الله هو الله أحد﴾ عشر مرات، وفي الثانية بالحمد مرة و ﴿قل هو الله أحد﴾ عشر مرات و ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ ثلاث مرات، وفي الثالثة الحمد مرة و ﴿قل هو الله أحد﴾ عشر مرات و ﴿ألهيكم التكاثر﴾ مرة، وفي الرابعة الحمد مرة و ﴿قل هو الله أحد﴾ خمسة وعشرين مرة وآية الكرسي ثلاث مرات.
- ٢- صلاة الليلة الثانية: عشر ركعات بفاتحة الكتاب مرة و ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ مرة، غفر الله له كل ذنب صغير وكبير، وكتبه من المصلين إلى السنة المقبلة وبرئ من النفاق.
- 7- صلاة الليلة الثالثة: عشر ركعات، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و إذا جاء نصر الله والفتح خمس مرات، بني الله له قصراً في الجنة، عرضه وطوله أوسع من الدنيا سبع مرات، نادى مناد من السماء: بشروا ولي الله بالكرامة العظمى ومرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

3- صلاة الليلة الرابعة: مائة ركعة بالحمد مرة و ﴿قُلُ أَعُودُ بربُ الفَلق﴾ مرة، وفي الثانية الحمد مرة و ﴿قُلُ أَعُودُ بربُ الناس﴾ مرة، وهكذا كل الركعات ينزل من كل سماء ملك يكتبون ثوابها له إلى يوم القيامة وجاء ووجهه مثل القمر ليلة البدر، ويعطيه كتابه بيمينه ويحاسبه حسابا يسيراً.

٥- صلاة الليلة الخامسة: ست ركعات بالحمد مرة وخمساً وعشرين مرة ﴿قل هو الله أحد﴾ أعطاه الله ثواب أربعين نبياً وأربعين صديقاً وأربعين شهيداً، ويمر على الصراط كالبرق إلا مع على فرس من النور.

7- صلاة الليلة السادسة: ركعتان بالحمد مرة وآية الكرسي سبع مرات ينادي مناد من السماء: يا عبد الله أنت ولي الله حقاً حقاً، ولك بكل حرف قرأت في هذه الصلاة شفاعة من المسلمين، ولك سبعون ألف حسنة، لكل حسنة عند الله أفضل من الجبال التي في الدنيا.

٧- صلاة الليلة السابعة: أربع ركعات، بالحمد مرة و ﴿قل هو الله أحد ﴾ ثلاث مرات و ﴿قل أعوذ برب الفلق ﴾ و ﴿قل أعوذ برب الناس ﴾ ويصلى على النبي على النبي عند الفراغ عشر مرات، ويقول «الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » عشر مرات، أظله الله في ظل عرشه ويعطيه ثواب من صام شهر رمضان، واستغفرت له الملائكة حتى يفرغ من هذه الصلاة، ويسهل عليه النزع وضغطة القبر، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنة و آمنه الله من الفزع الأكبر.

٨- صلاة الليلة الثامنة: عشرون ركعة بالحمد مرة و ﴿قل هو الله أحد ﴾ و ﴿قل يا أيها الكافرون ﴾ والفلق والناس ثلاث مرات، أعطاه الله ثواب الشاكرين والصابرين ورفع اسمه في الصديقين، وله بكل حرف أجر كل صديق وشهيد وكأنما ختم القرآن في شهر رمضان، فإذا خرج من قبره تلقاه سبعون ملكا يبشرونه بالجنة ويشيعونه إليها.

٩- صلاة الليلة التاسعة: ركعتان بالحمد مرة و ألهيكم التكاثر خمس مرات، لا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له ويعطيه ثواب مائة حجة ومائة عمرة وينزل عليه ألف ألف رحمة ويؤمنه من النار، وإن مات إلى ثمانين يوما مات شهيداً.

10- صلاة الليلة العاشرة: بعد المغرب إثنتا عشرة ركعة، بالحمد مرة وثلاث مرات ﴿قل هو الله أحد﴾، يرفع الله له قصراً على عامود من ياقوتة حمراء، قالوا: يا رسول الله وما ذلك العامود؟ قال: مثل ما بين المشرق والمغرب، وفي ذلك العمود سبعمائة غرفة أوسع من الدنيا، والغرف كلها من ذهب وفضة وياقوت وزبرجد، وفي ذلك القصر بيوت بعدد نجوم السماء، وفيه ما لا يقدر بشراً أن يصفه.

11- صلاة الليلة الحادية عشر: إثنتا عشرة ركعة بالحمد مرة واثنتي عشرة مرة آية الكرسي، أعطاه الله ثواب من قرء التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وكل كتاب أنزله الله تعالى على أنبيائه، ونادى مناد من العرش: استأنف العمل فقد غفر الله لك.

الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْه مِن رَّبَّه وَالْمُؤْمنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّه وَمَلائكَته وَكُتُبه وَرُسُله

لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِّن رُسُله وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصيرُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا وَكَلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا وَوَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ تَوَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلَنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلَنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَو لاَنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَى الله ثواب مَوْلاناً فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ عشر مرات، أعطاه الله ثواب مَوْلاب عَتَى سبعين رقبة من المنكر وثواب عتى سبعين رقبة من المنكر وثواب عتى سبعين رقبة من بني إسماعيل ويعطيه الله سبعين رحمة.

#### • صلاة ليالي البيض:

عن الإمام جعفر بن محمد على المصير المسلم الما الما الما الما الما يعطها أحد من الأمم، رجب وشعبان وشهر رمضان، وثلاث ليال لم يعط أحد مثلها: ليلة ثلاث عشرة وليلة أربع عشرة وليلة خمس عشرة من كل شهر، وأعطيت هذه الأمة ثلاث سور لم يعطها أحد من الأمم: ﴿يس﴾ و﴿تبارك الملك﴾ و﴿قل هو الله أحد﴾، فمن جمع بين هذه الثلاث فقد جمع أفضل ما أعطيت هذه الأمة. فقيل: وكيف يجمع بين هذه الثلاث؟ فقال: يصلي كل ليلة من ليالي البيض من هذه الثلاثة الأشهر، في الليلة الثالثة عشر ركعتين، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وهذه الثلاث سور، وفي الليلة الرابعة عشر أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب، وهذه الثلاث سور، وفي الليلة الخامسة عشر ست ركعات، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وهذه الثلاث سور، وفي الليلة الخامسة عشر ست ركعات، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وهذه الشلاث سور، فيحوز فضل هذه الأشهر الثلاثة ويغفر له كل دنب سوى الشرك.

١٣- صلاة الليلة الثالثة عشر: ومن صلى في الليلة الثالثة عشر
 من رجب عشر ركعات في الأولى بالحمد مرة والعاديات مرة، وفي

الثانية بالحمد و ﴿ألهيكم التكاثر﴾ مرة والباقي كذلك، غفر الله له ذنوبه وان كان عاقاً لوالديه رضي الله سبحانه عنه، وان منكرا ونكيراً لا يقربانه ولا يروعانه، ويمر على الصراط كالبرق الخاطف، ويعطي كتابه بيمينه ويثقل ميزانه وأعطى في جنة الفردوس ألف مدينة.

14 - صلاة الليلة الرابعة عشر: ثلاثون ركعة بالحمد مرة و ﴿ قُلْ الله أحد ﴾ مرة، وآخر الكهف ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مَّ الْكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَاَحًا وَلا يُشْرِكْ بِعبَادَة رَبّه أَحَدًا ﴾، والذي نفسي بيده لو كانت ذنوبه أكثر من نجوم السماء لم يخرج من صلاته إلا وهو طاهر مطهر، وكأنما قرأ كل كتاب أنزله الله تعالى.

10- صلاة الليلة الخامسة عشر: اثنتا عشرة ركعة، تقرأ في كل ركعة الحمد وسورة، فإذا فرغت من الصلاة قرأت بعد ذلك الحمد والمعوذتين وسورة الإخلاص وآية الكرسي أربع مرات، وتقول بعد ذلك: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» أربع مرات، ثم تقول: «الله الله ربي لا أشرك به شيئاً، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

#### صلاة سلمان في يوم النصف:

عشر ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و ﴿قل هو الله أحد﴾ و﴿قل يا أيها الكافرون﴾ ثلاث مرات، فإذا سلمت فارفع يديك إلى السماء وقل: ﴿لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل

شيء قدير، إلها وأحدا أحدا صمد فردا لم يتخذ صاحبة ولا ولداً». ثم امسح بهما وجهك .

#### • صلاة أخرى ليوم النصف:

دخل عدي بن ثابت الأنصاري على أمير المؤمنين عَلَيْكَا في يوم النصف من رجب وهو يصلي، فلما اسمع حسه أومئ بيده إلى خلفه أن قف، قال عدي: فوقفت فصلى أربع ركعات لم أر أحداً صلاها قبله ولا بعده، فلما سلم بسط يده وقال: «اللهم يا مذل كل جبار ويا معز المؤمنين، أنت كهفي حين تعييني المذاهب وأنت بارئ خلقي رحمة بي، وقد كنت عن خلقي غنيا، ولولا رحمتك لكنت من الهالكين، وأنت مؤيدي بالنصر على أعدائي، ولولا نصرك إياي لكنت من المفضوحين. يا مرسل الرحمة من معادنها ومنشئ البركة من مواضعها، يا من خص نفسه بالشموخ والرفعة، فأولياءه بعزه يتعززون، يا من وضعت له الملوك نير المذلة على أعناقهم، فهم من سطواته خائفون. أسألك بكينونيتك التي اشتققتها من كبريائك، وأسألك بكبريائك التي اشتققتها من عزتك، وأسألك بعزتك التي استويت بها على عرشك، فخلقت بها جميع خلقك، فهم لك منعنون، أن تصلى على محمد وأهل بيته». قال: ثم تكلم بشيء خفي عني ثم التفت إلي فقال: يا عدي أسمعت؟ قلت: نعم، قال: أحفظت؟ قلت: نعم، قال: ويحك احفظه وأعربه فو الذي فلق الحبة ونصب الكعبة وبرء النسمة ما هو عند أحد من أهل الأرض ولا دعا يه مكروب إلا نفس الله كريته.

17- صلاة الليلة السادسة عشر: ثلاثون ركعة بالحمد و ﴿قل هو الله أحد ﴾ عشر مرات، لم يخرج من صلاته حتى يعطى ثواب

سبعين شهيداً ويجئ يوم القيامة ونوره يضيء لأهل الجمع كما بين مكة والمدينة، وأعطاه الله براءة من النار وبراءة عن النفاق ويرفع عنه عذاب القبر.

۱۷ – صلاة الليلة السابعة عشر: ثلاثون ركعة بالحمد مرة ﴿قل هو الله أحد﴾ عشر مرات، لم يخرج من صلاته حتى يعطى ثواب سبعين شهيداً ويجئ يوم القيامة ونوره يضيء لأهل الجمع كما بين مكة والمدينة، وأعطاه الله براءة من النار وبراءة من النفاق ويرفع عنه عذاب القبر.

10 - صلاة الليلة الثامنة عشر: ركعتان بالحمد مرة ﴿قل هو الله أحد﴾ والفلق والناس عشرا عشرا، فإذا فرغ من صلاته قال الله للائكته: لو كانت ذنوب هذا أكثر من ذنوب العشارين لغفرتها له بهذه الصلاة، وجعل الله بينه وبين النار ستة خنادق، بين كل خندق مثل ما بين السماء والأرض.

19 صلاة الليلة التاسعة عشر: أربع ركعات بالحمد مرة وآية الكرسي خمس عشرة مرة و ﴿قل هو الله أحد﴾ خمس عشرة مرة، أعطاه الله من الثواب مثل ما أعطى موسى عليه وكان له بكل حرف ثواب شهيد، ويبعث الله سبحانه إليه مع الملائكة ثلاث بشارات: الأولى لا يفضحه في الموقف، الثانية لا يحاسبه، والثالثة ادخل الجنة بغير حساب، وإذا وقف بين يدي الله تعالى يسلم الله تعالى عليه ويقول له: يا عبدي لا تخف ولا تحزن فإني عنك راض والجنة لك مباحة.

٢٠ صلاة الليلة العشرين: ركعتان بالحمد مرة وخمس مرات
 إنا أنزلناه في ليلة القدر
 پعطيه الله ثواب إبراهيم وموسى

ويحيى وعيسى عليهم السلام، ومن صلى هذه الصلاة لا يصيبه شيء من الجن والإنس وينظر الله إليه بعين رحمته.

71- صلاة الليلة الحادية والعشرين: ست ركعات بالحمد مرة وسورة الكوثر عشر مرات و وقل هو الله أحد عشر مرات، يأمر الله الملائكة الكرام الكاتبين ألا يكتبوا عليه سيئة إلى سنة، ويكتبون له الحسنات إلى أن يحول عليه الحول، والذي نفسي بيده والذي بعثني بالحق نبيا إن من يحبني ويحب الله فصلى بهذه الصلاة وان كان يعجز عن القيام فيصلي قاعداً فان الله يباهي به ملائكته ويقول: إني قد غفرت له.

77- صلاة الليلة الثانية والعشرين: ثماني ركعات بالحمد مرة و قل يا أيها الكافرون سبع مرات، فإذا فرغ من الصلاة صلى على النبي شي عشر مرات واستغفر الله عز وجل عشر مرات، فإذا فعل ذلك لم يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنة، ويكون موته على الإسلام ويكون له اجر سبعين نبياً.

77- صلاة الليلة الثالثة والعشرين: ركعتان بالحمد مرة وسورة والضحى خمس مرات، أعطاه الله بكل حرف وبكل كافر وكافرة درجة في الجنة وأعطاه الله ثواب سبعين حجة وثواب من شيع ألف جنازة وثواب من عاد ألف مريض وثواب من قضى ألف حاجة لمسلم.

75- صلاة الليلة الرابعة والعشرين: أربعون ركعة بالحمد مرة و أمن الرسول مرة وسبورة الإخلاص مرة كتب الله تعالى له ألف حسنة و محي عنه ألف سيئة ورفع ألف درجة وينزل من السماء ألف ملك رافعي أيديهم يصلون عليه ويرزقه الله تعالى السلامة في الدنيا والآخرة وكأنما أدرك ليلة القدر.

70- صلاة الليلة الخامسة والعشرين: عشرون ركعة بين المغرب والعشاء الآخرة بالحمد مرة و أمن الرسول مرة و فقل هو الله أحد مرة، حفظه الله في نفسه وأهله ودينه وماله ودنياه وآخرته ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له.

77- صلاة الليلة السادسة والعشرين: اثنتا عشرة ركعة بالحمد وأربعين مرة (وفي رواية أربع مرات - ﴿قل هو الله أحد﴾، صافحته الملائكة، ومن صافحته الملائكة أمن من الوقوف على الصراط والحساب والميزان، ويبعث الله إليه سبعين ملكا يستغفرون له ويكتبون ثوابه ويهللون لصاحبه، وكلما تحرك عن مكانه يقولون: اللهم اغفر لهذا العبد، حتى يصبح.

٢٧- صلاة الليلة السابعة والعشرين: اثنتا عشر ركعة، يقرأ في
 كل ركعة فاتحة الكتاب والمعوذتين والتوحيد، كل واحدة منهم ٤
 مرات.

٢٨ – صلاة الليلة الثامنة والعشرين: اثنتا عشر ركعة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ عشر مرات، و ﴿إِنَا أَنْزَلْنَاهُ﴾ عشر مرات، فإذا فرغ من صلاته صلى على النبي ﷺ مائة مرة واستغفر الله تعالى مائة مرة كتب الله سبحانه كتب الله سبحانه له ثواب عبادة الملائكة.

٢٩ – صلاة الليلة التاسعة والعشرين: اثنتا عشرة ركعة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و سبح اسم عشر مرات، و إنا أنزلناه في ليلة القدر عشر مرات، فإذا فرغ من صلاته صلى على النبي على مائة مرة واستغفر الله تعالى مائة مرة، كتب الله سبحانه له ثواب عبادة الملائكة، وقد تقدم هذا الثواب.

7٠- صلاة الليلة الثلاثين: عشر ركعات بالحمد مرة و ﴿قل هو الله أحد ﴾ عشر مرات، وأعطاه الله في جنة الفردوس سبع مدن ويخرج من قبره ووجهه كالبدر، ويمر على الصراط كالبرق الخاطف وينجو من النار، والحمد لله.

#### صلاة أخريوم من شهر رجب:

عشر ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة واحدة و ﴿قل هو الله أحد﴾ ثلاث مرات و ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ ثلاث مرات، فإذا سلمت فارفع يديك إلى السماء وقل: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

ثم امسح بها وجهك وسل حاجتك فانه يستجاب لك دعاؤك ويجعل الله بينك وبين جهنم سبعة خنادق، كل خندق كما بين السماء والأرض، ويكتب لك بكل ركعة ألف ألف ركعة، ويكتب لك براءة من النار وجواز على الصراط.





### أسرار استقبال يوم النصف من رجب

إن يوم النصف من شهر رجب من الأيام العظيمة التي يغدق فيها الله سبحانه وتعالى على عباده بوافر العطاء والنفحات الإلهية.

قال حفيد السيدة الزهراء، السيد ابن طاووس في فضل هذا اليوم في كتاب الإقبال:

#### • أسرار استقبال يوم النصف من رجب:

«اعلم أن هذا اليوم فيه من الأسرار وإطلاق المبار وغنى أهل الإعسار وجبر أهل الإنكسار ما قد تضمنه صريح الأخبار فأبسط عند استقباله أكف التعرض لمواهبه ونواله وأقبل بوجهه قلبك على عظمة ربك وانظر بعين بصيرتك إلى من رفع قدرك وأحضرك لسعادتك وأطلقك من عقال الذنوب وقيود العيوب وأذن لك في كل مطلوب وأن تسأله جمع شملك بكل أمر محبوب واخلع لباس الكسالة وأفكر أنك بحضرة مالك الجلالة وعلى مائدة ضيافة صاحب الرسالة ولعلك لا تبلغ إلى سنة أخرى ويوم مثله فإياك أن تفرط فيما جعلك الله أهلاً أن تطلبه من فضله».

وقال السيد ابن طاووس، قدس سره:

«أقول ورأيت في حديث بإسناد متصل إلى ابن عباس قال قال آدم عَيْكُم يا رب أخبرني بأحب الأيام إليك وأحب الأوقات فأوحى الله تبارك وتعالى إليه يا آدم أحب الأوقات إلي يوم النصف من رجب اي آدم تقرب إلي يوم النصف من رجب بقربان وضيافة وصيام ودعاء واستغفار وقول لا إله إلا الله يا آدم إني قضيت فيما قضيت وسطرت فيما سطرت أني باعث من ولدك نبياً لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق حليم رحيم كريم عليم عظيم البركة

خصصته وأمته بيوم النصف من رجب لا يسألوني فيه شيئاً إلا أعطيتهم ولا يستغفروني إلا غفرت لهم ولا يسترزقوني إلا رزقتهم ولا يستقيلوني إلا أقلتهم ولا يسترحموني إلا رحمتهم يا آدم من أصبح يوم النصف من رجب صائماً ذاكراً خاشعاً حافظاً لفرجه متصدقاً من ماله لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة يا آدم قل لولدك أن يحفضوا أنفسهم في رجب فإن الخطيئة فيه عظيمة».

### الأيام البيض وعلة استحباب صومها

ما سبب تسمية الأيام البيض بهذا الاسم، وما هي الحكمة من صيامها في كل شهر؟

سنُميت هذه الأيام الثلاثة بأيام البيض بلحاظ لياليها حيث انَّ القمر فيها يكون بدراً فتكون السماء مضيئة أكثر في هذه الليالي الثلاث، وقيل انها سنُميت بليالي البيض لان القمر فيها يطلع بمجرَّد غروب الشمس ويغرب مع طلوعها في اليوم الثاني.

وأما علّة استحباب صومها فهي فعل النبي بي وتوصيته بصوم هذه الأيام، وأما الحكمة من اختيار هذه الأيام فقد وردت رواية عن السنّة وأوردها الصدوق رحمه الله في علل الشرايع مفادها انّه لما أخرج آدم من الجنة صار على وجهه مثل السواد لمخالفته النهي عن الأكل من الشجرة فأمر بالصوم لإزالة ذلك السواد فوافق صومه أيام البيض الثلاثة فذهب في اليوم الأول بعد صومه ثلث السواد وذهب في اليوم الثاني الثلث الثاني وفي اليوم الثالث ابيّض وجهه: «فسميت أيام البيض للذي ردّ الله على آدم من بياضه» ثم نادى مناد من السماء: «يا آدم هذه الثلاثة أيام جعلتها لك ولولدك، مَن صامها في كلّ شهر فكأنما صام الدهر».

والمراد من السواد الذي صار على وجه آدم على الناء على صدور الرواية ليس هو السواد الظاهري، كما انَّ المراد من البياض ليس هو البياض ليس هو البياض الظاهري بل انَّ المراد من السواد هي الظلمة المعنوية التي تعتري القلب عند المعصية أو مخالفة الأولى، والمراد من البياض هو النوارنية المعنوية التي تشعُّ في القلب فتكسبه بصيرةً وحكمةً ومعرفةً أكثر بالله جلَّ وعلا.

أو ان المراد من السواد هو الغم والحزن الذي ينتاب القلب فينعكس على الوجه، ولذلك ورد في القرآن الكريم: ﴿وَإِذَا بُسُرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظُلَ وَجُهُهُ مُسْوداً وَهُو كَظِيم ﴿ فَالمراد من سواد الوجه في الآية هو ما ينعكس على الوجه من آثار الحزن والغم نتيجة تبشيره بالأنثى وهو كان يرجو ان تلد زوجته ذكراً.

والمراد من البياض هو انَّ الصوم لله تعالى أوجب لآدم قُرباً أكثر بالله جلَّ وعلا، فلذلك انشرح صدره وزال همه لشعوره بالرضوان الإلهي.

فالشعور بالرضوان الإلهي يبعث على البهجة في القلب فينعكس ذلك على الوجه فترى المبتهج متهلِّلاً وهذا هو معنى البياض الذي اكتسى به وجه آدم عَلَيْكُم بعد صيام الأيام الثلاثة.

وفي ذلك الكتاب عن ابن مسعود وسئل عن أيام البيض ما سببها قال سمعت رسول الله يُسَيِّ يقول إن آدم لما عصى ربه عز وجل ناداه مناد من لدن العرش يا آدم اخرج من جواري فإنه لا يجاورني أحد عصاني فبكى وبكت الملائكة فبعث الله عز وجل إليه جبرئيل فأهبطه إلى الأرض مسوداً فلما رأته الملائكة ضجت وبكت وانتحبت وقالت يا رب خلقا خلقته ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك فبذنب واحد حولت بياضه سواداً فنادى مناد من السماء

صم لربك اليوم فصام فوافق يوم الثالث عشر من الشهر فذهب ثلث السواد ثم نودي يوم الرابع عشر أن صنّم لربك فصام فذهب ثلثا السواد ثم نودي في اليوم الخامس عشر بالصيام فصام وقد ذهب السواد كله فسميت أيام البيض التي رَدَّ الله فيها على آدم من بياضها ثم نادى مناد من السماء يا آدم هذه الثلاثة أيام جعلتها لك ولولدك من صامها في كل شهر فإنما صام الدهر ثم قال فأصبح آدم وله لحية سوداء كالحمم فصرف يده إليها فقال يا رب ما هذه فقال هذه اللحية زينتك بها أنت وذكور ولدك إلى يوم القيامة (۱).

### أعمال ليلة ويوم النصف من شهر رجب

#### • ليلة النصف من شهر رجب:

أن ليلة النصف من شهر رجب الأصب هي من الليالي العظيمة والمباركة. فقد روى السيد في الإقبال عن النبي الأكرم عن أنه قال: «إذا آنَ ليلة النصف من رجب أمر الله تعالى خزّان ديوان الخلائق وكتَبَتَ أعمالهم فيقول لهم انظروا في ديوان عبادي وكل سيئة وجدتموها فامحوها وبدّلوها حسنات».

ويستحبّ في هذه الليلة أمور هي:

- ١- الغسل.
- ٢- الإحياء إلى الصباح مشتغلاً بالعبادة.
  - ٣- زيارة مولانا الإمام الحسين عَلَيْكُلْمٍ.

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء للجزائري ص: ٤١.

#### • أعمال يوم النصف من شهر رجب:

ويسمى هذا اليوم بالغفيلة ، لغفلة عامة الناس عن فضله ، ومن أعمال هذا اليوم :-

- ١- الغسل .
- ٢- زيارة الإمام الحسين عليه فعن ابن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه أي الأوقات أفضل أن تزور فيه الحسين عليه قال: النصف من رجب، والنصف من شعبان . (وقد ذكرنا كيفية الزيارة بأعمال الليلة الأولى من شهر رجب.
- 7- صلاة سلمان رحمه الله تعالى، وهي عشر ركعات، تقرأ في كل ركعة منها سورة الحمد مرة وثلاث مرات سورة الإخلاص ﴿قل هو الله أحد﴾ وثلاث مرات سورة ﴿قل يا أيها الكافرون﴾، وبعد الانتهاء من الصلاة يرفع يديه ويقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، إلها واحداً أحداً فرداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً».
- 3- صلاة أربع ركعات، مروية عن أبي عبدالله على أنه قال: دخل عدي بن ثابت الأنصاري على أمير المؤمنين على في يوم النصف من رجب وهو يصلي، فلما سمع حسه أومئ بيده إلى خلفه أن قف، قال عدي: فوقفت فصلى أربع ركعات لم أر أحداً صلاها قبله ولا بعده، فلما سلم بسط يده وقال: «اللهم يا مُذلِ كُلِّ جَبّار، وَيا مُعِزً الْمُؤْمنِينَ، أَنْتَ كَهُ في حينَ تُعْيييني الْمَذاهبِ وُأَنْتَ بارِئ خَلْقي الْمُؤَمنِينَ، أَنْتَ كَهُ في حينَ تُعْيييني الْمَذاهب وُأَنْتَ عَنْ خَلْقي غَنياً، وَلَوْلا (براً تني يا رب من كل ذنب) رَحْمَة بي وَقَدْ كُنْتَ عَنْ خَلْقي غَنياً، وَلَوْلا رحْمَتُكَ لَكُنْتُ مِنَ الْهالكِين، وَأَنْتَ مؤيّدي بالنّصر على أعْدائي وَلَوْلا رحْمَتُكَ لَكُنْتُ مِنَ الْهالكِين، وَأَنْتَ مؤيّدي بالنّصر على أعْدائي وَلَوْلا

نَصْرُكَ إِيّايَ لَكُنْتُ مِنَ الْمَفْضُوحِينَ، يا مُرْسِلَ الرَّحْمَةِ مِنْ مَعادِنِها، وَمُنْشِيءَ الْبَرَكَةِ مِنْ مَواضِعِها، يا مَنْ خَصَّ نَفْسَهُ بِالشُّمُوخِ وَالرَّفْعَةِ، فَأُولْياؤُهُ بِعِزِهِ يَتَعَزَّزُونَ، وَيا مَنْ وَضَعَتْ لَهُ الْمُلُوكِ نِيرَ الْمَذَلَّةِ عَلَى فَأُولْياؤُهُ بِعِزِهِ يَتَعَزَّزُونَ، وَيا مَنْ وَضَعَتْ لَهُ الْمُلُوكِ نِيرَ الْمَذَلَّةِ عَلَى أَعْناقِهِمْ، فَهُمْ مِنْ سَطُواتِهِ خَائِفُونَ، أَسَالُكَ بِكَيْنُونِيَّ تِكَ النَّي الشُّتَقَقْتَها مِنْ الشُّتَقَقْتَها مِنْ كَبْرِيائِكَ، وَأَسَالُكَ بِكِبْرِيائِكَ النَّتِي الشُّتَقَقْتَها مِنْ عَزْتِكَ، وَأَسَالُكَ بِكِبْرِيائِكَ النَّتِي الشُّتَقَقْتَها مِنْ عَرْشِكَ فَخَلَقْتَ بِها عَلَى عَرْشِكَ فَخَلَقْتَ بِها عَلَى مُحْمَد وَأَهْلِ بَيْتِهِ». جَميعَ خَلُقِكَ فَهُمُ لَكَ مُذْعِنُونَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّد وَأَهْلِ بَيْتِهِ».

قال: ثم تكلم بشيء خفي عني ثم التفت إلي فقال: يا عدي أسمعت؟ قلت: نعم، قال: ويحك احفظه وأعرفه فو الذي فلق الحبة ونصب الكعبة وبرء النسمة ما هو عند أحد من أهل الأرض ولا دعا به مكروب إلا نفس الله كربته.

٥- صلاة خمسين ركعة لمن استطاع ذلك: بإسناد متصل إلى النبي بين أن من صلى في النصف من رجب يوم خمسة عشر عند ارتفاع النهار خمسين ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و فقل هو الله أحد مرة و فقل أعوذ برب الفلق مرة و فقل أعوذ برب الناس مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وحشر في قبره مع الشهداء ويدخل الجنة مع النبيين ولا يعذب في القبر ويرفع عنه ضيق القبر وظلمته وقام من قبره ووجهه يتلألأ.

7- عمل أم داوود المعروف، وتفصيل ذلك موجود في مفاتيح الجنان.

«اللَّهُمَّ اجْعَلْني مَعَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فِي كُلِّ عَافِيةٍ وَبَلاء، وَاجْعَلْني مَعَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ في كُلِّ مَثوىٌ وَمُنْقَلَبٍ، اللَّهُمُّ اجْعَلْ مَحْيايَ مَحْياهُم وَمَماتي مَمَاتَهُمُ، وَاجْعَلنِي مَعَهُمْ في المُواطِنِ كُلُها وَلا تُضُرِّق بَيْني وَيَيْنَهُمْ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ».

### قصة أم داود

روى العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في بحار الأنوار عن السيد ابن طاوس رضوان الله تعالى عليه في كتابه (إقبال الأعمال) أنه قال: إنا روينا دعاء النصف من رجب عن خلق كثير، قد تضمّن ذكر أسمائهم كتاب (الإجازات) وسوف أذكر كل رواياته فمن الروايات في ذلك: إن المنصور لمّا حبس عبد الله بن الحسن وجماعة من آل أبي طالب وقتل ولديه محمداً وإبراهيم، أخذ داود بن الحسن بن الحسن، وهو ابن داية أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليهم، لأن أم داود أرضعت الصادق عليهم مكبّلاً بالحديد.

قالت أم داود: فغاب عني حيناً بالعراق ولم أسمع له خبراً ولم أزل أدعو وأتضرع إلى الله جلّ اسمه وأسأل إخواني من أهل الديانة والجدّ والاجتهاد أن يدعوا الله تعالى، وأنا في ذلك كلّه لا أرى في دعائي الإجابة، فدخلت على أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليهما يوماً أعوده في علّة وجدها، فسألته عن حاله ودعوت له، فقال لي: يا أم داود وما فعل داود؟ وكنت قد أرضعته بلبني. فيقلت: يا سيدي وأين داود وقد فارقني منذ مدة طويلة وهو محبوس بالعراق. فقال: وأين أنت عن دعاء الاستفتاح وهو الدعاء الذي تفتح له أبواب السماء ويلقي صاحبه الإجابة من ساعته وليس لصاحبه عند الله تعالى جزاء إلا الجنة. فقلت له: كيف ذلك يا ابن الصادقين؟ فقال لي: يا أم داود قد دنا الشهر الحرام العظيم شهر رجب، وهو شهر مسموع فيه الدعاء، شهر الله الأصم، وصومي الثلاثة الأيام البيض وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس

عشر واغتسِلي في يوم الخامس عشر وقت الزوال. ثم علمها عليهم دعاءً وعملاً مخصوصاً. ثم قال السيد رَخِالْتُكُ: فقالت أم جدّنا داود رضوان الله عليه: فكتبت هذا الدعاء وانصرفت ودخل شهر رجب وفعلت مثل ما أمرني به، يعني الصادق عليكم. ثم رقدت تلك الليلة فلمّا كان في آخر الليل رأيت محمداً بَيْنِيَّةٌ وكل من صلّيت عليهم من الملائكة والنبيّين ومحمد صلى الله عليه وعليهم يقول: يا أم داود أبشري وكل من ترين من إخوانك، وفي رواية أعوانك وإخوانك وكلهم يشفعون لك ويبشّرونك بنجح حاجتك، وأبشرى فإنّ الله تعالى يحفظك ويحفظ ولدك ويرده عليك. قالت: فانتبهت، فما لبثت إلا قدر مسافة الطريق من العراق إلى المدينة للراكب المجدّ المسرع المعجل حتى قدم على داود فسألته عن حاله فقال: إنى كنت محبوساً في أضيق حبس وأثقل حديد، وفي رواية وأثقل قيد، إلى يوم النصف من رجب، فلمّا كان الليل رأيت في منامي كأن الأرض قد قبضت لى فرأيتك على حصير صلاتك وحولك رجال رؤوسهم في السماء وأرجلهم في الأرض، يسبّحون الله تعالى حولك، فقال لى قائل منهم حسن الوجه نظيف الثوب طيب الرائحة خلته جدى رسول الله على: أبشريا ابن العجوزة الصالحة فقد استجاب الله لأمَّك فيك دعاءها. فانتبهت ورُسل المنصور على الباب، فأدخلتُ عليه في جوف الليل، فأمر بفكّ الحديد عنّي والإحسان إليّ وأمر لى بعشرة آلاف درهم وحُملت على نجيب وسوقت بأشدّ السير وأسرعه حتى دخلت المدينة. قالت أم داود: فمضيت به إلى أبي عبد الله فقال عليه إن المنصور رأى أمير المؤمنين عليّاً عليه في المنام يقول له: أطلق ولدي وإلا ألقيك في النار. ورأى كأنّ تحت قدميه النار فاستيقظ وقد سقط في يديه، فأطلقك يا داود.

### أعمال ودعاء أم داوود

وهو أهم أعمال هذا اليوم لقضاء الحوائج وكشف الكرب ودفع ظلم الظالمين (وصفته لمن أراد ذلك أن يصوم يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر) ويفعل الآتي:

أ- يغتسل عند زوال الشمس من يوم الخامس عشر .

ب- فإذا زالت الشمس يصلي الظهر والعصر.

ج- يكون في موضع خال لا يشغله شاغل ولا يكلمه إنسان.

د- يستقبل القبلة ويقرأ سورة (الحمد) مائة مرة،

### بِنْ اللَّهِ ٱلرَّخْنَ ٱلرَّجِيدِ 🕚

ٱلْحَكَمْدُ يَلَهِ رَبِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ إِيَاكَ نَعْمَتُ عَلَيْهِمْ فَالْكَ نَسْتَعِينُ ﴾ الْهَيْنَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ الذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمُسْتَقِيمَ ۞ عَيْرِ الْمُسْتَقِيمَ ۞ عَيْنِهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ۞

#### وسورة (الإخلاص) مائة مرة،

## بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْنَزِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ ٱلصَّمَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يُولَدُ اللَّهُ وَلَمْ يُولَدُ اللَّهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ إِحْدُا اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَهُ إِحْدُا اللَّهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ إِحْدُا اللَّهُ المَّدُا اللَّهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ إِحْدُا اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللللْمُولِلْ اللللْمُولُ اللللْمُعِلَ

## **وآیة (الکرسي)** عشر مرات،

الله لآ إِلَه إِلَّا هُوَ الْحَى الْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ. سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّهَ مِنَ اللَّهَ عَندُهُ وَإِلَا بِإِذْنِهِ عَيْمُ مَا بَيْنَ السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَا بِإِذْنِهِ عَيْمُ مَا بَيْنَ السَّمَوَةِ وَمَا خَلْفَهُمَ وَلَا يُحِيطُونَ فِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ وَإِلَا بِمَا شَاءً وسِعَ كُرْسِيتُهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ وَفِظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْمُلِيلُ اللَّهُ الْمُؤْتَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلِيلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللّهُ اللللللللْمُ الللللللّهُ الللل

## ثم يقرأ بعد ذلك

# سورة الأنعسام

# بِسْ مِلْ ٱلرَّحِيْرِ

ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِنَ كَفَـٰرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعۡدِلُونَ ۖ ۞ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلًا ۖ وَأَجَلُ مُسَمًّى عِندَهُ، ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ٥ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضَ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اللَّ وَمَا تَأْنِيهِ م مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ٤ فَقَدْكَذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمَّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَكُواْ مَاكَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ١٠٠ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمٌ نُمَكِّن لَكُمُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجَرِي مِن تَحْنِهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ال وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَابًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَالُواْ لَوَلا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ أَنْ لَنَا مَلَكًا لَّقَضِى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِشُونَ ۚ أَنْ وَلَقَدِ ٱسْنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عَسَنَهُ رِءُونَ اللَّهُ فَلَ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ا ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلِقِبَةُٱلْمُكَذِّبِينَ اللهَ قُللِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِللَّهِ كُنَّ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَة لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ

لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤۡمِنُونَ ١١ ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسَـ لَمَّ وَلَا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ قُلْ إِنِّ ٱخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللَّ مَّن يُصَّرَفُ عَنْهُ يَوْمَ إِنْ فَقَدُرَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ وَإِن يَمْسَسَكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو ۗ وَإِن يَمُسَسَّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَّ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْ فِوْنَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَنتِهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ أَيْنَ شُرَكَآ وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ اللهُ اَنْظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ كَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكٌ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَأُ وَإِن يَرَوْا كُلُّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَأْحَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَلَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَلِنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ

وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيُنَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِعَايَنتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُواْ يُخَفُّونَ مِن قَبْلٌ وَلَوْ رُدُّواْلَعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ١٠٠ وَقَالُوٓ أَإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَعَن بِمَبْعُوثِينَ اللهِ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَنَدَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُم تَكَفُرُونَ ﴿ قَالَ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا مِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسَّرَنَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ ١٣٠٠ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّالَعِبُّ وَلَهُوُّ وَلَلدَارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونُ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ آ ۖ قَدْ نَعْلَمْ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكَنَّ ٱلظَّلِامِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتُ ۚ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ ۚ وَأُوذُواْ حَتَّىٰٓ أَنَاهُمْ نَصْرُنَاْ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِ ٱللَّهِ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِاللَّهِ وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ (٣) ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللَّ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِّهِ عَ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةُ وَلَكِكنَّ أَكُثُرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ اللَّ وَمَامِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَمُ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءُ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ٢٠٠٠ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِكَايَكِتِنَا صُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضِّلِلُهُ وَمَن يَشَأ يَجُعَلُهُ

عَلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَنَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمَّ صَدِقِينَ ﴿ ثَلُ بِلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا ٓ إِلَىٰ أَمَدٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِٱلْبَأْسَاءَ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَّرْعُونَ ﴿ اللَّهُ مَا أَسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله فَكُمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواا أَخَذَنَاهُم بَغَتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ ٤٠٠ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ سَمَّعَكُمْ وَأَبْصَدَرَكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُر كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنتِ ثُمَّ هُمْ يَصَّدِفُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ( الله عَلَيْزِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ( أَنَ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعُلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكً ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ قُلْ هَلْ يَسُتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ اللهُ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوۤ أَإِلَى رَبِّهِم لَلسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ لِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۞ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ لَمُّ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ

عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهُ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَلَوُلآءِ مَن ٱللهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلْيَسَ ٱلله بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ وَ إِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَلِتِنَا فَقُلُ سَكُمُّ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَ ابِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابَ بَعَدِمِنُ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْنَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ عَلَى إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَنِّعُ أَهْوَا ٓ كُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَاْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ اللهِ قُلُ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَكَذَّبْتُم بِدِّء مَاعِندِي مَاتَسَتَعْجِلُونَ بِدِيَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَكِصِلِينَ ﴿ ٥٧ قُلُ لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِي ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴿ فَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا ۚ إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُبِينٍ (اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّناكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمِّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَئُهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحَكُمُ وَهُوَ

أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ اللَّ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُۥ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّهِنَ أَنجَنَا مِنْ هَذِهِ، لَنَكُونَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ اللَّهُ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُم تُشْرِكُونَ ﴿ ثُلَ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُر كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ 🐨 وَكَذَّبَ بِهِۦ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿ لَهُ لِلْكُلِّ نَبَإِ مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي اللَّهِ عَلَمُونَ فِي ءَايَكِنَا فَأَعْرِضَ عَنَّهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطُنُ فَلَا نَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّالِمِينَ ﴿ اللَّا وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهِ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْدِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَّا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَاۚ وَذَكِّرْ بِهِۦٓ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعَدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَآ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَاكَسَبُوا ۗ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ٧٠٠ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَنَنَا ٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَابُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ وَأَنَّ أَقِيمُواْ ٱلصَّالَوٰةَ وَأَتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي

إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَنَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقِّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهُ اللهُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَىٰكَ وَقُوْمَك فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللهِ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكُبًا ۚ قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَنذَا رَبِّيٌّ فَلَمَّاۤ أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِينَ ٧٧ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِعَتَ قَالَ هَلذَارَبِّي هَلذَا آكَكُرُ فَلَمَّا ٱفْلَتْ قَالَ يَكَقُومِ إِنِّي بَرِيٓ أُمِّمَّا ثُمُّرِكُونَ ﴿ إِنِّ وَجَّهْتُ وَجَهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَوَ سِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۚ وَمَا أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَحَاجَّهُ. قَوْمُهُۥ قَالَ أَتُحَكَجُّوَنِي فِي اللَّهِ وَقَدُ هَدَلِنَّ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِلَّآ أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْما أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ-عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمَنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ السَّالَّالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلِيسُوٓا إِيمَانَهُم يِظُلِّمِ أُولَكِيكَ لَمُهُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ٢٠٠٠ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّسَآهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيكُ اللَّهِ وَهَبَّنَا لَهُ، إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَأَ

وَنُوْحًاهَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـٰـرُونَۚ وَكَذَالِكَ نَجَزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشَ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَإِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّانِهِمْ وَإِخْوَنِهِمَّ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَهْدِي بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّهُ وَٱلنَّهُ وَأَلنَّهُ وَأَلنَّهُ وَأَلْدُ وَكُلْنَا بِهَا هَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ١٠٠ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَعْهُمُ ٱقَّتَدِةً قُل لَّا آَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ۞ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ٤ إِذْ قَالُواْ مَا آَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيْءً قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدُى لِلنَّاسِ تَجَعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُدُدُونَهَا وَتُحْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّالَمْ تَعْلَمُواْأَنتُمْ وَلَا ءَابَآ أَوْكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١٠ وَهَاذَا كِتَنْبُ أَنزَلْنَكُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِدِّ- وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءُ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِلْمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَكَيْحِكُةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمْ أَلْيُوْمَ تُجْزَونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَكِتِهِ عَسَّتَكَمْبِرُونَ ﴿ وَلَقَدْ

جِتْتُمُونَا فُرَادَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمَّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوُ أَلْقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكَ ۗ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۖ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهْ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُّ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ ۖ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسَّتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنَ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ 🐠 وَهُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنـزَلَ مِنَ ٱلسَّـمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحُنْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتٍ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَنبِةٍ ٱنظُرُوٓا إِلَىٰ ثَمَرِهِ ۚ إِذَا ٓ أَثُمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَنَهُ, وَتَعَكَ لَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّكُمُّ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهٌ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ لَا تُدرِكُ مُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ اللَّ عَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمُّ فَكَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ - وَمَنْ عَمِي

فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۞ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُٱلْآيَكِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُكِيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ ٱنَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ ۖ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ فَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوأُ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهِ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدَّوًا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَلِكَ ۚ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَإِن جَآءَتُهُمْ ءَايَةُ لَّيُوْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَهُمْ كَمَا لَرُ يُؤْمِنُواْ بِهِ ٤ أَوَّلَ مَنَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغُينِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيۡحِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُؤْتَى وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِئَ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ اللَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوَ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۚ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١٠٠٠ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْتِكَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقَّتَرِفُونَ اللهُ أَفَعَيْرُ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنَابُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِن رَّبِّك بِٱلْحُقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ﴿ ۚ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ ۚ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَذَلًا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ وَإِن تُطِعْ أَكُثَرَ مَن فِ

ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَ إِلَّا يَغُرُصُونَ الله إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ اللهُ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِالْكِتِهِ مُؤْمِنِينَ اللهُ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ السَّوَذَرُواْ ظَيهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِنْمُ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُوا يَقْتَرِفُونَ اللهِ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَدُ يُذَّكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقُ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ إِنَّ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ عِنْ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا ۗ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمِهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ مَسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمَكُرُونَ ﴿ اللَّهُ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ وَيُشْرَحْ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُأَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ. ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَـُدُ فِي ٱلسَّمَآءِ ۚ كَذَلِكَ يَجْعَـكُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَهَنَذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ

قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ الله ﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّكَمِ عِندَ رَبِّهُمُّ وَهُوَ وَلِتُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ وَيَوْمَ يَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيآ وَهُمُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِعَضِ وَبَلَغْنَا ٓ أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثُّونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَ ٓ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيدُ عَلِيدُ اللَّهِ وَكَذَالِكَ نُولِّي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّ يَكُمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ٱلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايِنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدَاْ قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلِفِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَلِكَلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلِ عَمَّايَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْـمَةِ إِن يَشَـاً يُذُهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَآهُ كُمَا ۚ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّ إِنَّ إِنَّ مَا تُوعَـُدُونَ لَآتٍ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللَّهِ قُلْ يَقَوْمِ ٱعْـمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَلِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ. لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ﴿ أَنَّ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرَٰثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَا بِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَكَذَا لِشُرَكَآبِكُمْ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمُ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اللَّهِ

وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَىدِهِمْ شُرَكَا وَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمُّ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا فَعَالُومٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١٧٥ وَقَالُواْ هَاذِهِ عَ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهِا ٓ إِلَّا مَن نَشَآهُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمْ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآةً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ خَالِصَةُ لِنُكُونِنَا وَمُحَكَرَمُ عَلَىٰ أَزْوَجِنَا وَلِي يَكُن مَيْسَةً فَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـتَكُوا أَوْلَكَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَكُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ جَنَّتِ مَّعْرُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْلِفًا أُكُلُهُ. وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَكِبًا وَغَيْرَ مُتَشَكِبٍهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ, يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوۤ أَ إِنَّكُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشًأْ كَأُنُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُورِ ٱلشَّيَطِينَ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوُّ مُّبِينُ ﴿ اللَّهُ مَكنيكَ أَزُوَجَ مِنَ ٱلضَّاأَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ أَثْلَ ءَٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِهِ ٱلْأَنْشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيْنِ نَبِّعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ ۖ قُلِّ ءَآلذَّكَرَيْنِ

حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنشَيْنِ أَمَّ كُنتُمْ شُهَكَ آءَ إِذْ وَصَّبِكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَاً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ السُّ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْـتَةً أَوْ دَمَا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ السَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاكُلَّ ذِى ظُفُرٌّ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَدِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِ ٓ أَوْمَا آخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم ۗ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١١٠ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ، عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَاكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَاۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اللهِ عَنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اللهِ الله الظَّنَ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَغْرُصُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْخُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْخُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْخُبَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدًا ۖ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَادُمَعَهُمْ وَلَا تَنَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَلِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِيهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ أَنْ اللهُ قُلُتَكَ الْوَا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَسَيًّا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقْنُلُواْ

أَوْلَكَدَكُم مِّنْ إِمْلَقِ لَخُنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقَـٰنُكُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمُ وَصَّنكُم بِهِ عَلَكُمُ نَعْقِلُونَ اللَّ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِّ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ۗ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ عَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ ١٥٥ ۗ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلشُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ الله الله عَلَى الله عَلَى الْمُوسَى ٱلْكِئبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِى ٓ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ وَهَلَذَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ الله الله الله الله المُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ عَلَى طَا إِنْ الْمُعَلِّمُ عَلَى طَا إِنْ مَن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا آنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئَبُ لَكُنَّا آهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِكَايَتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا لَسَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَنِنَا سُوْءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴿ اللَّهِ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَكَتِبِكُهُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَـأْقِكَ بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكٌ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنُهُا لَمْ تَكُنُّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ ٱننظِرُوٓا إِنَّا مُنكَظِرُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيكًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ

إِنَّمَا آَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّتَةِ فَلَا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّي إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينَاقِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ اللهُ شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ ٱبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَاْ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّ جِعُكُم فَيُنَبِّ عَكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ السَّ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَسَلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَكُمُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ السَّ

### سورة الإســراء

## 

سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَنرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ ومِنْ اَينِنَا إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْب وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِيَ إِسْرَءِ يلَ أَلَاتَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ١٠٠ دُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُۥكَاكَ عَبْدًاشَكُورًا ﴿ ۖ وَقَضَيْنَاۤ إِلَّى بَنِيۤ إِسۡرَٓءِ يلَ فِي ٱلۡكِنْبِ لَنُفۡسِدُنَّ فِٱلْأَرْضِمَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوَّا كَبِيرًا ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُأُولَ لَهُمَا بَعَثَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِّ وَكَانَ وَعْدَامَّفْعُولَا ١٠٠ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَنَفِ يِرًا لَ إِنْ أَحْسَنتُمْ

أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمُ فَلَهَاْ فَإِذَا جَاءَوَعُدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسْتَتُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُ لُواْ ٱلْمُسْجِدَكَ مَادَخَ لُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُسَبِّرُواْ مَاعَلُواْ تَبِّيرًا ٧٠ عَسَى رَتُكُو أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدَثُّمُ عُدْنًا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَيْفِرِينَ حَصِيرًا ١٠ إِنَّ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ال وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيـمًا اللَّهَ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱللَّمِ دُعَآءَهُۥ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايَنَيْ ۖ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ إِنسَنٍ ٱلْزَمْنَهُ طَهَيْرِهُۥ فِي عُنُقِهِ-وَثُخِرْجُ لَهُ، يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبَالِلْقَنْهُ مَنشُورًا ﴿ اللَّهِ اقْرَأْ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللَّ مَّنِٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنضَلَّ فَإِنَّـمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ ۗ وِزْرَ أُخْرَىٰۚ وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ۞ وَإِذَاۤ أَرَدُنَاۤ أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَافَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرُنَهَا تَدْمِيرًا اللَّ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيزًا بَصِيرًا ١٧٠ مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ، فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَنها مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١١٠ وَمَنْ أَرَادَٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لِهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَتِهِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَّكُورًا اللهُ كُلَّا نُمِدُ هَـُؤُلِآءِ وَهَـُؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآهُ رَبِّكَ مَعْظُورًا اللهُ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَابَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ۚ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِ يلَا الله لَّا يَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولًا اللَّ ۞ ۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ

إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبِلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَاۤ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُكَآ أُفِّ وَلَا نَنَهُرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًاكَرِيمًا ٣٠ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَّا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ١٠٠٠ رَبُّكُو أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّ بِينَ عَفُورًا ١٠٠ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّدِينَ كَانُوٓ أَ إِخْوَنَ ٱلشَّيَ طِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِ نُ لِرَبِّهِ عَكَفُورًا ٣٠ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآ ۚ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّك تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ١٠٠٠ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ، كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرًا بَصِيرًا ۞ وَلَا نَقْنُكُواْ أَوْلَندَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ َّخَنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيّاكُوْ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنِّيُّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا اللهِ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ، سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبَلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ ۚ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاكَ مَسْ وُلَا الله وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمْ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اللهُ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُولَيْبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ٣٣﴾ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ اللَّهُ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَرَيِّكَ مَكْرُوهًا ﴿ أَن اللَّهِ مِمَّآ أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةُ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِيجَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْحُورًا ﴿ ۖ أَفَأَصْفَكُمُ

رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَثًا ۚ إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ٣٠٠ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَلَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١٠٠ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ وَ الْهَأَةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَاَبْنَغَوْا إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ سُبْحَنَهُۥ وَتَعْلَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ - وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠٠٠ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۞ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ عَاذَانِهُمْ وَقُرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحُدَهُۥ وَلَّوْا عَلَىٰٓ أَدْبَىٰرِهِمْ نُفُورًا ١٠٠٠ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ٤ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا اللهُ ٱنظُر كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا اللهُ وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَكًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠ ١٠ الله قُل كُونُوا حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ١٠٠٠ أَوْخَلْقًا مِّمَا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَـرَّةً ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَّ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا اللهُ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ - وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا اللهِ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُم إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإِنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۞ رَّبُكُمْ أَعَلَمُ بِكُوَّ إِن يَشَأْ يَرْحَمَكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّ بَكُمُّ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ١٠٠٠ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَايَمْلِكُونَ كَشَفَ ٱلصُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ١٠٥ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَيَدْعُوكَ يَبْنَغُوك

إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَنْدُورًا ﴿ وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِئْبِ مَسْطُورًا ١٠٠٠ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْأَيْنِ إِلَّا أَن كَنَّ بَهِا ٱلْأَوَّلُونَ ۚ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَأْوَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَنَتِ إِلَّا تَغُوِيفًا ١٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ ۚ وَنُحُوِفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا كُلِغَيْنَا كِيرًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا إِنَّ قَالَ أَرَءَ يُنَكَ هَنَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنَ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُو جَزَآءً مَّوْفُورًا الله وَٱسْتَفْزِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَكِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٠ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا أَنْ زَّبُكُمْ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمْ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ كَاكَ بِكُمْ رَحِيمًا ١١٠ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّىكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ١٧٠٠ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا اللهُ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيْرُسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيج فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِـدُواْلَكُمْ عَلَيْنَا بِهِۦبَبِيعًا ۞ ۞ ﴿ وَلَقَدْكُرَّمْنَا بَنِيَ

ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ ۚ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَلْبَهُ، بِيَمِينِهِ، فَأُوْلَيَهِكَ يَقْرَءُونَ كِتَنَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللهُ وَمَن كَاكَ فِي هَاذِهِ ۚ أَعْمَىٰ فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ ۖ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْمَ ۚ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِى عَلَيْمَ الْعَدِّرَةُ وَإِذَا لَآتَخَا ذُوكَ خَلِيلًا اللهِ وَلَوْلَآ أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْءًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَفَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ وَان كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۖ وَإِذَا لَآ يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا اللهُ اللهُ اللهُ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا اللهُ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّا قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا اللهُ وَقُل رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَئنَا نَّصِيرًا ١٠٠ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ ١٨ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيةٍ وَوَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُكَانَ يَعُوسًا ﴿ ٢ كُسَارًا قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ وَيَسْعُلُونَاك عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَآ أُوتِيتُ مِينَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَكَإِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١٠٠ إِلَّا رَحْمَةً

مِّن رَّيِّكَ إِنَّا فَضَلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٧٠﴾ قُل لَينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَاا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿٨٠﴾ وَلَقَدْصَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰنَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٓ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا (١٩) وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجِيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا ١٠ أَوْ تُستِقِطَ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِ عَلَيْكِ إِلَّهُ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْفَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوُمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ ثُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِئْبًا نَقْرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بِشَرًا رَّسُولًا اللَّهِ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْهِكَ أُن يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ۞ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا ١٠٠ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُصْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِ ۚ وَنَعَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ٧٠ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَلِنَا وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠٠ ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٰ أَن يَغْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذَا لَّأَمْسَكُمُ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ١٠٠٠ وَلُقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَءَاينتِ بَيِنَتِ فَسْتَلْ بَنِي إِسْرَةِ يلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ. فِرْعَوْنُ

#### سورة الكهــف

# 

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى آَنَزُلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِذَب وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِجَمَّا اللَّهِ الْمُنْ الْكُذِر بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَيُسَرِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمَّ شَدِيدًا مِن لَّدُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمَ الْمُؤْمِنِينَ فِيهِ أَبَدًا اللَّهُ وَلُدَا اللَّهُ وَلَدَا اللَّهُ وَلَدَا اللَّهُ وَلَدَا اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَا لِلْاَبَا بِهِمْ كَبُرَتَ صَلِمَةً عَنْ مُن عِلْمِ وَلَا لِلْابَا بِهِمْ كَبُرَتَ صَكِلِمةً عَنْ مُن عِلْمِ وَلَا لِلْابَا بِهِمْ كَبُرَتَ صَكِلْمَةً عَنْ مُن عِلْمِ وَلَا لِلْابَا بِهِمْ كَبُرَتَ صَكِلِمةً عَنْ مُن عِلْمِ وَلَا لِلْابَا بِهِمْ كَبُرَتَ صَكِلْمَةً عَنْ مُن عَلْمِ وَلَا لِلْابَا بِهِمْ كَبُرَتَ صَكِلْمَةً عَنْ مُن عِلْمَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّ

لَّمَا لِنَبِلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا اللهُ اللهُ عَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلِينَا عَجَبًا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللَّ فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكُمْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبِينِ أَحْصَىٰ لِمَا لِبَثُوا أَمَدًا اللهُ نَعْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَدُّ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى اللهُ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ ۚ إِلَاهًا ۖ لَّقَدْ قُلْنَآ إِذَا شَطَطًا ١٠٠ هَـٰ وُلَآءٍ قَوْمُنَا ٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَا لَمُ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيْنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿ وَإِذِ آعَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورَاْ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُورُ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، وَيُهَيِّعْ لَكُم مِّن أَمْرِكُم مِّرْفَقًا اللهُ ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوَرُ عَن كَهْفِ هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِّنْهُ ذَاكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ، وَلِيَّا ثُمَّ شِدًا ٧٧٠ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَكَ اظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا اللهِ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمُّ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثْتُمُ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمُ

أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَالْبَحَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا ٓ أَزَّكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اللَّ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبَدًا السَّ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا أَنَ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا ۚ زَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١٠ سَيَقُولُونَ ثَلَثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِمُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْرَّبِيَّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۖ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّهَ ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ١٠ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءِ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴿ اللَّهِ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلُ عَسَى آن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ١٠٠ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْ تِسْعًا ١٠٠٠ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَالَبِثُواًّ لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَ سِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرَ بِهِ عَ وَأَسْمِعٌ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ الْحَدَا اللَّ وَٱتْلُ مَاۤ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًا ٧٠ وَأَصْبِر نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَدٍّ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنَيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا

وَٱتَّبَعَ هَوَىٰلُهُ وَكَاكَ أَمْرُهُۥ فَرُطًا ۞ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُرُّ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّآ أَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَاۚ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهُ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا اللَّ أُولَيْكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَّرًا مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ ثُمُتَّكِئِينَ فيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا اللَّ ﴿ وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا السَّ كِلْتَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾ وَكَانَ لَهُ مُكُوفَقًالَ لِصَحِيهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا اللهُ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا اللهُ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَهِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّى لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا اللهُ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا ﴿ لَكَ لَكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّى وَلَآ أَشْرِكُ بِرَبِّ ٱحَدًا اللهُ وَلَوْلِآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَكرنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا اللَّ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّلِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ١٠٠٠ أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَدُ،طَلَبًا ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَآ أَنفَقَ

فِهَا وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلْيَنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا ١٤٠ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةُ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ ثَنَّ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيْةُ لِلَّهِ ٱلْحَقّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا اللَّ وَأَضْرِبَ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِ، نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيْنَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقَنْدِرًا اللهِ الْمَالُ وَٱلْمِنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِنْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُرُ أَوَّلَ مَرَّةً إِبِّلْ زَعَمْتُ مَ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَنَا مَالِ هَلْذَا ٱلْكِتَبِ لَايْغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَىٰهَا ۚ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ١٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۚ أَفَكَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّ بِثَسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ١٠٠٠ هُمَّ أَشْهَد أُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿ ۖ وَبَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءَى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا اللَّهِ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنَّهَا مَصْرِفًا اللَّهِ ۗ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَـٰذَا ٱلْقُـرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ١٠٠ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ

ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقِّ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَتِي وَمَآ أُنذِرُواْ هُزُوا ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِءَايَنتِ رَبِّهِ عَأَغُرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَكَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَائِمِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَكَن يَهْتَدُوٓاْ إِذًا أَبَدًا ٧٠٠ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَهُم مَّوْعِدُ لَن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ عَمُوبِلًا ﴿ وَيِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّا ظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا (الله عَلَيْ مَوسَىٰ لِفَتَسَهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا اللَّ فَلَمَّا بِلَغَا جَمْعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَّيًا ١١٠ فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَانِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْذَا نَصَبًا اللهُ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَينِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذَكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِ ٱلْبَحْرِ عَجَبًا اللَّ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا اللَّ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ ءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا ١٠٠ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ١٠ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ اللهُ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَوْ يَحِطُ بِهِ عَنْبُرًا ﴿ اللهُ قَالَ سَتَجِدُ فِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ١٠٠ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتُلْنِي عَن شَيْءٍ

حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ ﴾ فَأَنطَلَقَا حَتَّىۤ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْنَهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا اللهِ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا اللَّهُ قَالَ لَا نُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ١٣٠ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ,قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا ثُكُرًا ﴿ ﴿ ﴿ فَالَ أَلَوْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا اللهِ عَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصْحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا الله فَأَنطَلَقَاحَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَةً قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ٧٧٠ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَيْنِكَ سَأُنَبِتُكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا أَمَّ السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِمِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُكُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ٧٠ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَننَا وَكُفْرًا ﴿ فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (١٠) وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كَنْزُ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَرَبُّكَ أَن يَبِلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِحَا كَنزَهُ مَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِئَ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَكَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللهِ وَيَسْتُلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَ يَنِّ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَنذَا

ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن لَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ۗ ۚ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ - فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا الله وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلُهُ, جَزَآءً ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (١٠٠٠ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ١١٥٠ حَتَى إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّوْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ١٠٠٠ كَذَلِك وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ١٠ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَيًا ١٠ حَتَّى إِذَا بِلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ وَ ۚ قَالُواْ يَنَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَهُم سَدَّا الْ اللهُ قَالَ مَامَكُّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ١٠٠٠ عَانُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ، نَازًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ إِنَّ فَمَا ٱسْطَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ، نَقْبًا اللهِ عَلَهُ وَكُانَ وَعَدُ رَبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ رَبِّي جَعَلَهُ. ذَكَّآءً وَكَانَ وَعَدُ رَبِّي حَقًا اللهُ ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ بِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا اللَّ وَعَرضَنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِذِ لِلْكَنفِرِينَ عَرْضًا اللَّ ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعَيْنُهُمْ فِي غِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا النَّ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ أَوْلِيَآءً إِنَّا أَعْنَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا أَنْ فَلْهَلْ نُنَيِّئُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا السَّ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٠ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِئَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ عَجَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا الْ اللَّهُ جَزَاقُوهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَأُتَّخَذُوٓاْءَايَىٰتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَانَتْ لَمُمُّ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا اللَّ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ عَدَدًا ١٠٠ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا ٓ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِذُّ فَنَكَانَ يَرْجُواْلِقَآءَ رَبِّهِ عَلَيَعُمَلَ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَأَكُمُ السَّ

### سورة لقمسان

# 

الْمَ اللَّ عَلَى ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّالَّالَاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا أُوْلَيْكَ عَلَىٰ هُدًى مِن رَّيِبِهِم وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا ۚ أُوْلَئِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۞ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَى مُسْتَكَبِرًا كَأَن لَّهْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِيٓ أُذُنَيْهِ وَقَرَآ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٧ۗ إِنَّ ٱلَّذِيبَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلنَّعِيمِ ۞ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَعَٰدَ ٱللَّهِ حَقًّا ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيْرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِعَيْرِ عَمَدِ تَرُوْنَهَا ۖ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةً ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَنْبُنَّنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ اللَّهِ هَاذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ كَلِ ٱلظَّلِلْمُونَ فِي ضَلَالِ ثُمِينٍ ﴿ وَلَقَدْ

ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرُ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِةِ ۖ وَمَن كَفَرَ ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيكٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ لُقَمَنُ لِا بَنِهِ ءَوَهُوَ يَعِظُهُ يَبُنَىٓ لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ ۚ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللَّ وَإِن جَلَهَ الَّكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا ۚ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ۗ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَبْنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ اللَّ يَنْبُنَى أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرَ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِك مِنْ عَزْمِٱلْأَمُورِ ١٧٠ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلِا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالٍ فَخُورِ الله وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ اللهُ أَلَمْ تَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَيْهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابِ ثُمِنِيرِ اللَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوَلُوكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهُ ﴿ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللّ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوَثْقَى ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٠٠ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَعَزُنكَ كُفْرُهُ ۗ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ

فَنُنِبَّتُهُم بِمَا عَمِلُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ ثَى نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضَطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ اللهِ وَلَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ٣ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَاهُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ، مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّا نَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ اللَّ ٱللَّهَ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى وَأَتَ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهِ ٱلْمُرَدِّرُ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ ءَايَنتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَنتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ اللَّ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَٱلظُّلَلِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْنَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنَانَا إِلَّا كُلَّ خَتَّادٍ كَفُورٍ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ-وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ مَنْ عَالًا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ اللَّهُ إِلَّهُ عِنْدُهُ. عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِرٌ وَمَا تَـدْدِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَاتَدُرِى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ

#### سورة يـــس

# مِلْمَا لَكُمُ لِللَّهِ الْحَمْلِ الرَّحِيمِ

يسَ اللهُ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ اللهِ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهُ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ اللهُ لِلْنذِرَقَوْمَامَآأَنذِرَءَ ابَآؤُهُمْ فَهُمْ عَنفِلُونَ اللهُ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكُثُرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧٧ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ أَعَنَقِهِمْ أَغَلَا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقَمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَدًاوَمِنَ خَلْفِهِ مُ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللَّهِ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ إِنَّمَا نُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلدِّكُرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبِ ۗ فَبُشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِ كَرِيمٍ اللهَ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُبْيِنٍ اللَّهِ وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهِ إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهُمُ ٱثَنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّآ إِلَيْكُم ثُرْسَلُونَ ﴿ فَالْوَاْ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثَلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١٠٠٠ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ اللَّهِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِيثُ اللَّهِ قَالُوٓا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمَّ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّاعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ قَالُواْ طَكِيرُكُم مَّعَكُمْ أَيِن ذُكِّرَثُمْ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُون ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا كُمْ مَّعَكُمْ أَيِن ذُكِّرَثُمْ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُون ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَكُمْ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ اللَّهُ مَا لَهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مَا لَهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مَا لَهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مَا لَهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مُنْ مُعْلَمُ اللَّهُ مَا لَهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ مُعْلَمُ اللَّهُ مَا لَهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مَا لَهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مَا لَهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مَا لَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مَا لَهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مَا لَهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعِمِلًا مِنْ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِن مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلَّمُ مُعْلِمُ مُعِمِعُ مُعْلِمُ مُعِمِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِمِمُ مُعْلِمُ مُعِم وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَكَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ التَّبِعُواْ مَن لَّا يَشَئْلُكُمْ أَجْرًا وَهُم شُّهْتَدُونَ اللَّ وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ

ٱلَّذِي فَطَرَفِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ ءَأَيَّخِذُ مِن دُونِهِ ءَالِهِكَ إِن يُردُنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُعَنِّنِ عَنِّب شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ٣ ۚ إِنِّ إِذًا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠ إِنِّت ءَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ١٠٠ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ٣ يِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ الله ﴿ وَمَا أَنزَلْنا عَلَى قَوْمِهِ عِمِن بَعْدِهِ عِن جُندِ مِن السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ الله إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَرَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَرَعِدُونَ اللَّهِ يَحَسَرَةً عَلَى ٱلْعِبَ ادِْ مَا يَأْتِيهِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ الْمُرْيَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وَءَايَةٌ لَمُمُ ٱلأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَامِنْهَا حَبَّافَمِنْهُ يَأْكُلُونَ الله وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجْيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ الله لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُورَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَءَايَدُ لَهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ اللهُ عَلَى وَاللَّهُ مَسُ تَجُرِى لِمُسْتَقَرِّلُهَا أَذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ وَٱلْقَمَرَقَدَّرْنَكُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَكَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ اللهَ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا آَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارَّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٤٠٠ وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللَّ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَا يَرَكُبُونَ اللَّهُ وَإِن نَّشَأَ نُغَرِقَهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ اللَّهُ إِلَّا رَحْمَةً

مِّنَّاوَمَتَنَّعًا إِلَى حِينِ الْنَ ۗ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَابَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَكُ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايكتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ ۚ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٧٤ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُهُ صَدِقِينَ ﴿ كَا مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً تَأْخُذُهُمُ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ اللَّ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اللَّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿ أَن قَالُواْ يَكُويَلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنَّا هَنَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ٥٠ اللَّهُ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ وَا فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تَجَدِّزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ السَّ إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكَكِهُونَ ۞ هُمْ وَأَزُونَجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ مُتَّكِئُونَ ١٠٠ لَهُمْ فِيهَا فَنَكِهَةٌ وَلَهُمْ مَّا يَدَّعُونَ ١٠٠ سَكَمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ١٠٠ وَٱمْتَازُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ ﴿ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَنبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَنَ ۚ إِنَّهُۥ لَكُورْ عَدُقٌ مُّبِينُ ۖ إِلَيْكُمْ يَنبُونُ ۗ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي ۚ هَٰذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ۞ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُمْ حِبِلًّا كَثِيرًا ۗ أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَا لَهِ مَا لَهِ عَلَمْ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ ﴿ أَصْلَوْهَا ٱلْيُوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ اللَّهِ ٱلْيَوْمَ نَغْتِمُ عَلَى أَفْوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَلَوْ

نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ اللهِ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اللَّ وَمَن نُّعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا عَلَّمُنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكِّرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ اللَّ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اللَّهِ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشَكُرُونَ الله وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اللَّهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ هَكُمْ جُندٌ تُحْضَرُونَ اللَّ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ وَضَرَبَ لَنَامَثَلًا وَنَسِى خَلْقَةً قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيكُ اللهُ عُلْ يُعْيِيهَا ٱلَّذِى أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً ۗ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيكُمْ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ اللهُ أُوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم و بَكِي وَهُو ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّمَا آَمُرُهُۥ إِذَاۤ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونُ اللهِ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ اللهِ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَكُمًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ الله الم وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ١٠٠ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَسَارِبُ أَفَلًا

يَشْكُرُونَ اللَّهِ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اللَّهِ لَايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَحُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ ٧٠٠ فَلَا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَايُسِرُّونِ وَمَايُعْلِنُونَ ﴿ ۚ أَوَلَمْ يَرَٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ وَضَرَبَ لَنَامَثَلًا وَنَسِى خَلْقَهُ وَقَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظْهُ وَهِيَ رَمِيكُ اللهِ اللهِ عَلَي عَلِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا آقَلَ مَرَةً وَهُوبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيكُم اللَّهِ اللَّهِ عَمَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ الله الله الله الله عَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَغُلُقَ مِثْلَهُم ° بَكِي وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّا أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونُ اللهُ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ

## سورة الصافـــات

## 

وَٱلصَّنَفَّتِ صَفًّا اللَّ فَٱلرَّجِرَتِ زَجْرًا اللَّهِ فَٱلنَّلِيَتِ ذِكْرًا اللَّهِ إِنَّهِ إِلَهَ كُور لَوَحِدُ اللَّ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ٥ إِنَّا زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكُوَاكِبِ ( ) وَحِفْظَامِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ ( ) لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِلِا ٱلْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ۞ دُحُورًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ ۗ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ, شِهَابٌ ثَاقِبٌ أَنْ فَأَسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خُلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّا زِبِ اللَّهُ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ اللَّ

وَإِذَا ذُكِرُوا لَا يَذَكُرُونَ ﴿ ٣ وَإِذَا رَأَوْا ءَايَةً يَسَتَسْخِرُونَ ﴿ ٢ وَقَالُوٓا إِنْ هَلَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ ﴿ أَوْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ قُلُ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَخِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَوَيْلَنَا هَلَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ هَا لَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِ عَتُكَذِّبُونَ ﴿ اللهِ اللهِ ٱحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۗ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ ٣٠ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ١٠ مَا لَكُمْ لَا نَنَاصَرُونَ ١٠ بَلُ هُرُ ٱلْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَ لُونَ ١٠٠ قَالُوٓ أَ إِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ قَالُواْ بَل لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكنِ ٣ُ بَلْ كُنْئُمْ قَوْمًا طَلَغِينَ ﴿ ۚ فَكَنَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ﴿ ۚ فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَوِينَ الْآ ﴾ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللَّ ﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ا إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسۡتَكُبِرُونَ ١٠٠ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَالِشَاعِ ِمَجْنُونِ ﴿ إِنَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ ١٦٠ وَمَا يَجُزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْهُمْ تَعْمَلُونَ (٢٠) إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ثَا أُوْلَيْكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿ ثَا فَوَكِلَّهُ وَهُم مُّكُرِّمُونَ ﴿ ثَا فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّهُ عَلَىٰ شُرُرِيُّ مُنَقَبِلِينَ اللَّهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينِ اللَّهُ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّرِبِينَ الْ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ اللَّ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ اللَّ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونُ اللَّ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ نَهُ يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ فَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَالًا عَلَاكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَ

أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَالَمَدِينُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ٥٠٠ قَالَ تَأْلَلُهِ إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ ١٠٠ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ﴿ أَفَمَا غَنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ ۚ إِلَّا مَوْنَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ١٠٥ إِنَّ هَاذَا لَمُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَكِمِلُونَ اللهُ أَذَالِكَ خَيْرٌنَّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ اللهَ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ اللهَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغَرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ اللَّ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ. رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ اللهُ عَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ اللَّ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ اللَّ إِنَّهُمْ ٱلْفَوْا ءَابَآءَ هُمْ ضَآلِينَ اللهُ فَهُمْ عَلَىٓ ءَاتُرِهِمْ يُهْرَعُونَ اللهِ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ اللَّ فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ الله عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ نَادَىنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ اللهُ وَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ. مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ. هُمُ ٱلْبَاقِينَ اللهُ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَمُ عَلَى نُوجٍ فِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ إِنَّا كَذَلِكَ بَغِرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ إِنَّهُ, مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٠ ثُمَّ أَغْرَقَنَا ٱلْأَخْرِينَ ١١٠ ١ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِهِ عَلِ بْرَهِيمَ اللَّهُ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمٍ ١٠٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ ۗ ﴿ أَيِفَكَا ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿ أَنَّ فَمَا ظَنَّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهِ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ اللهِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ اللهُ فَنُوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ اللَّ فَرَاعَ إِلَى ءَالِهَنِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ مَا لَكُورَ لَا نَنطِقُونَ اللّ

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبُا بِٱلْيَمِينِ ٣٣) فَأَقْبَلُوٓا إِلْيُهِ يَزِفُّونَ ١١٠ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا لَنَحِتُونَ اللهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعُمَلُونَ اللهُ قَالُواْ اَبْنُواْ لَهُ بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ فَأَرَادُواْ بِهِ - كَيْدًا فِحَكَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهُدِينِ السَّ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ فَبَشَّرْنَكُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ اللهُ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَسَالَ يَبُنَى ۚ إِنِّي أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي ٱذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَعَتْ قَالَ يَنَأَبَتِ اَفْعَلُمَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُمِنَ ٱلصَّابِرِينَ النَّ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ اللَّ وَنَكَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّ قَدْصَدَقْتَ ٱلرُّوْمِيَا ۚ إِنَّا كَذَلِكَ نَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠٠ إِنَ هَنَا لَمُو ٱلْبَلَوَ ٱلْمَبِينُ ١٠٠٠ وَفَدَيْنَهُ بِذِيْجٍ عَظِيمٍ ١٠٠٠ وَتَرَكْنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّ سَلَمٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللَّ كَذَٰلِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَمِثَنَّرْنَهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَنَى ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ مُبِينُ الله وَلَقَدُ مَنَانًا عَلَى مُوسَىٰ وَهَكُرُونَ الله وَبَعَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَالِمِينَ ١١٠ وَءَالْيَنَاهُمَا ٱلْكِئَبَٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ اللَّهُ وَتَرَّكُنَاعَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَامُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ اللهُ إِنَّا كَذَاكِ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عُونَ بَعُلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ ﴿ اللَّهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبٍكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ فَكَذَّبُوهُ

فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهِ ۚ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَمُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ اللهُ إِنَّا كَذَالِكَ نَعَزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ خَعَّيْنَكُ وَأَهْلَكُم ۚ أَجْمَعِينَ الله عَجُوزًا فِي ٱلْغَامِرِينَ اللهُ ثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ اللهُ وَإِنَّكُمْ لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَبِٱلَّذِلُّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللّ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ فَا فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ فَالْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ اللَّهِ فَلُوْلَآ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ اللَّهِ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ عَ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ فَنَبَذَنَكُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَأَنْكَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ ﴿ اللَّهُ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ ﴿ اللَّا فَعَامَنُوا فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينٍ اللَّ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ اللَّا أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْهِ كَ إِنْكَا وَهُمْ شَلِهِدُونَ اللَّ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللهُ وَلِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ اللهُ وَإِنَّهُمْ اللهُ وَإِنَّهُمْ اللهُ وَإِنَّهُمْ اللهُ وَاللهُ وَإِنَّهُمْ اللهُ وَإِنَّهُمْ اللهُ وَإِنَّهُمْ اللهُ وَإِنَّهُمْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَإِنَّهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ وَإِنَّهُمْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَإِنَّهُمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ اللَّهُ أَفَلَا نَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُا لَكُمْ سُلَطَكُ مُبِيثُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُبِيثُ اللَّهُ اللَّهُ مُبِيثُ اللَّهُ اللَّ فَأْتُواْ بِكِنْبِكُمْ إِن كُنْهُمْ صَادِقِينَ ﴿ اللَّهِ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ, وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنَّكُورُ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ ﴿ اللَّهُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ ﴿ اللَّهُ مَا أَنَّتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ ﴿ اللَّهُ مَا أَنَّتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ ﴿ اللَّهُ مَا أَنَّهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْهُمْ عَلَيْهِ إِنَّهُ اللَّهُ مَا أَنْهُمْ عَلَيْهِ إِنَّهُ مَا أَنْهُمْ عَلَيْهِ إِنْهُمْ اللَّهُ مَا أَنْهُمْ عَلَيْهِ إِنَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْهُمْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَنَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّذِاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللّل إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ اللَّهِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُونَ ﴿١٥٥ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَيِّحُونَ ﴿١٦٦ وَإِنَكَانُواْ لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧ لَوَأَنَّ عِندَنَا

ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ١٨ كُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ فَكَفَرُواْ بِهِمْ فَسَوَّفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ اللهُ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْعَالِبُونَ اللهُ فَنُولِّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ اللهُ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اللهِ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ الله فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ اللهُ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ اللهُ وَأَبْضِرْ فَسَوْفَ يُبْضِرُونَ اللهُ ٱلْمُنذَرِينَ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ الله وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

## سورة فصلـــت

# وَاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ

حَمَ اللَّ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهِ كَنَابُ فُصِّلَتْ عَايَنتُهُ، قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ الله بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَثُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللهُ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آكِنَةِمِمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِيٓ ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِمَابُ فَأَعْمَلَ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ ٥ قُلَ إِنَّمَاۤ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُم يُوحَىۤ إِلَىَّ أَنَّمَا ٓ إِلَاهُ كُورِ إِلَّهُ وَحِدُ فَأَسْتَقِيمُوٓ أَ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلمُشْرِكِينَ الْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِهُمْ كَنفِرُونَ ٧٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ٥ ﴿ قُلَ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥٓ أَندَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ﴿

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَـٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَاۤ أَقُواَتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِّلِسَّآبِلِينَ اللَّ ثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱغْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرُهًا قَالَتَآ أَنَيْنَا طَآيِعِينَ اللَّ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَأَ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ الله عَلَهُ مُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُوٓ أَ إِلَّا ٱللَّهَ وَ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْهِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِ عَكَفِرُونَ السلام فَأَمَّا عَادُ فَأُسْتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرُواْ أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِنَايَتِنَا يَجْحَدُونَ ١٠٠ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَأَ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْرَى وَهُمَّلَا يُنصَرُونَ اللَّ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ وَنَجَيَّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ۞ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَّاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وهَاشَمِ دَعَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوٓا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِيٓ أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلآ أَبْصَارُكُمْ وَلاَجُلُودُكُمْ وَلَاكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَنتُم

بِرَيِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِن يَصَّـ بِرُواْ فَٱلنَّـارُ مَثُوَى لَمُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١٠٠٠ ﴿ وَقَيَّضُ نَا لَهُمُ قُرَنَآءَ فَزَيَّـنُواْ لَهُمُ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِ مُٱلْقَوْلُ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَنَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ٣٠ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧٠ ذَاكِ جَزَآهُ أَعَدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْم فِيهَا دَارُ ٱلْخُلُدِّ جَزَآءً عِكَاكَانُواْ بِئَايَلِنَا يَجْحَدُونَ ۖ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْرَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقَدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَـتَنَزُّكُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِكُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحَـٰزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَــُدُونَ اللَّهِ نَعَنُ أَولِيا قَكُمُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمُ فِيهَامَاتَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَكَعُونَ اللَّ نُزُلًا مِّنْ عَفُورٍ رَّحِيمِ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا شَنَّوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُوعَلَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّلَهَ آلِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنَهَآإِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠٥٠ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَصَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي

خَلَقَهُ آ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ اللَّهُ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنْ لَرَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَايسَّعُمُونَ اللَّهُ وَمِنْ ءَايندِهِ ع أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذَآ أَنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيَّ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَةَ ۚ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ أَفَهَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ٓ امِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمُ إِنَّهُ, بِمَاتَعُمْلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَكَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۗ وَإِنَّهُ لَكِنَبُ عَزِيرٌ اللهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ مَّ تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ اللهُ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّامَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابِ أَلِيمٍ ﴿ اللَّهِ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايننهُ وَءَأَعْجَمِيًّا وَعَرَيْتُ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَيَبِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ اللهُ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيدٍ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ ١٠٠ مَّنُ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ } وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ اللَّهُ ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَغَرُّجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓاْ ءَاذَنَّكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدِ اللهُ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن تَجِيصٍ اللهُ لَا يَسْنَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَحُوسٌ قَنُوطٌ "

﴿ إِنَّ كَا يَنْ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآيِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّىۤ إِنَّ لِيعِندَهُۥ لَلْحُسِّنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ٥٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآ عَرِيضِ ۖ عَلَيْ ا قُلُ أَرَءَ يُتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ عَنْ أَضَلُّ مِمَّنُ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١٠ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللهُ اللهُ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ، بِكُلِّ شَيءٍ مُحِيطُ اللهُ

### سورة الشـــوري

# 

حَمَّ اللَّهِ عَسَقَ اللَّ كَذَالِكَ يُوحِيَّ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمَكِيمُ اللهُ اللهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ اللهُ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَيْكِكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ أَوْلِيَاءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيـــــــِل 🖤 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ

ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيدٍ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ٧ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَبَحِدَةً وَلَكِكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِّن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ الْ اللَّهِ الَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ أَوْلِيَآءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَنَّ وَمَا ٱخْلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَكُمُّمُ وَإِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿ فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمُ مِنْ أَنفُسِكُمُ أَزُورَجُ اوَمِنَ ٱلْأَنعَكِمِ أَزْورَجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيدٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ -شَى اللهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ لَهُ, مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ - نُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ = إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنَ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيدٍ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ اللَّا وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن زَيِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُسَمَّى لَّقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئَبَ مِنَ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ مِّنْهُ مُرِيبِ السَّافَالِذَلِكَ فَأَدُعُ ۖ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا نَنْبِعُ أَهُوآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبٍ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْرَالُكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمِلْكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْلِكُمْ أَعْمُلُكُمْ أَعْمِلْكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجُمُعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ، حُجَّنُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ

وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِدِيدٌ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى أَنزَلَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عَرَزُقُ مَن يَشَآَّهُ وَهُوَ ٱلْقَوِي أَلْعَزِيرُ اللَّ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَٱلْآخِرَةِ نَزِدُلُهُ, فِي حَرَّ ثِيهِ ۗ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ اللهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأَ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمٌّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ ۗ اللَّهُ مَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُمُ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ ۖ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَرَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتُّ قُللَّا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدْلَهُ وفِيهَا حُسَنّاً إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهُ الْمَ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَغْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَ بِكَلِمَنتِهِ ۚ إِنَّهُ وَعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ ﴿ فَيَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُمْ مِّن فَضَّلِهِ عَ ۚ وَٱلْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ ۞ ﴿ وَلَوۡ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَى عَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍمَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ ع

خَبِيرًا بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَهُوا لَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَظُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَإِنُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَةً وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ اللهُ وَمَآ أَصَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ السَّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ ۖ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجَوَارِ فِٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَامِ اللهِ إِن يَشَأْيُسْكِنِٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ عَ ا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ اللهُ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَنِنَا مَا لَكُم مِّن مِّحِيصٍ اللهُ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَنَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبْتَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهُمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱمۡرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَى هُمْ يَنفَصِرُونَ اللَّ وَجَزَرُواْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةُ مِثْلُهَا الله فَمَنْ عَفَ ا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ، عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ الظَّلِلِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ النَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَفَأُولَيْهِ كَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ اللهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلَمَن صَبَر وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ. مِن وَلِيّ مِّن بَعْدِهِ -وَّ وَتَرَى ٱلظَّلِلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّ مِّن سَبِيلِ الْ وَتَرَكَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلْشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيّ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ ٱلْآ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ فِي عَذَابٍ ثُمَقِيمٍ ١٠٠٠ وَمَاكَاتَ لَهُمُ مِّنَ أُولِيكَا يَنْصُرُونَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن سَبِيلِ اللَّهُ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِيَوْمَبِلِ وَمَالَكُمُ مِّن نَّكِيرِ ١٧٠ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَ فُحُ وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِتَثَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴿ لَا يَلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهُبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَكَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ ٱلذُّكُورَ الله الله عَن وَجُهُمْ ذُكُرانا وإنكا أَويَجُعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ الله الله الله وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جِمَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآهُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ١٠ وَكَذَاكِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَاكُنتَ تَدْرِي مَا ٱلْكِئْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَاكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهُدِى بِهِ ء مَن نَشَاآهُ مِنْ عِبَادِ نَأْ وَإِنَّكَ لَتَهُدِىٓ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ (٥٠) صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿ اللّ

#### سورة الدخيان

# \_\_\_\_مِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرِّحِيمِ

حم اللهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ اللهِ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ اللَّ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ الْأَمْرًا مِنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ الله وَحْمَةُ مِن زَيِكَ إِنَّهُ، هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَيْنِهُمَا أَيْنِ كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ لَا لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ يُحِيء وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿ لَ يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَٰذَا عَذَابُ ٱلِيمُ ﴿ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ أَنَّى لَكُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَ هُمُ رَسُولُ مُّبِينُ اللَّهُ مَوَلَوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمُ مَجَنُونُ اللَّهِ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمُ عَآيِدُونَ اللَّ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنلَقِمُونَ اللَّ ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ اللهِ أَنْ أَدُّواْ إِلَىَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنِّ ءَاتِيكُمْ بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴿ ا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ۞ وَإِن لَّهَ نُوْمِنُواْ لِي فَأَعْذِلُونِ ۞ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَلَوُكُا وَقُومٌ مُجْرِمُونَ اللَّهِ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ اللّ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوًّا إِنَّهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ ١٠٠٠ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ١٠٠٠ وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ١٠ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ٧٠ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَهَا

قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١٠٠ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيٓ إِسْرَوْ يِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ اللَّهِ مِن فِرْعَوْكَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ وَءَالَيْنَاهُم مِّنَ ٱلْأَينَتِ مَا فِيهِ بَلَتُؤُا مُّبِيثُ ﴿ إِنَّ هَنَوُلآءِ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولِي وَمَا نَحَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ اللهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَيِّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ أَهْلَكُنَاهُمْ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ اللهُ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ اللَّهُمَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّا يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ شَيْعًا أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ اللَّهُ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ اللّ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ اللَّ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ اللَّهِ كَغَلِّي ٱلْحَمِيمِ اللَّهُ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ اللَّ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ١ فُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللَّهِ إِنَّا هَلَا مَا كُنتُم بِهِ - تَمْتَرُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ١٠٠ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِن شَندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿ اللَّهِ كَالِكَ اللَّهُ كَالِكَ وَزُوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿ اللَّهِ لَذَعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِمَهَ إِ المِنِينَ ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى ﴿ وَوَقَالُهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ أَنَّ فَضُلَامِن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ فَأَنَّمَا يَسَرُنَكُهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ۞

### سورة الفتــــح

## مُلْلَهُ ٱلرَّحْمُزُ ٱلرِّحِبِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَامُّبِينًا ١١ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَمُتِمَّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا اللهِ وَيَنْصُرَكَ ٱللهُ نَصْرًا عَزِيزًا اللهُ هُوَ ٱلَّذِيَ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَننَامَّعَ إِيمَنِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠ لِيُدُخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ تَجَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٥ وَيُعَدِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّ آنِينَ بِٱللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآبِرَهُ ٱلسَّوْءَ وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١٠ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٧ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اللهُ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَشُكِّبِحُوهُ بُكَرَةً وَأُصِيلًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكُتُ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَنِهَ دَعَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا الله سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُولُنا وَأَهْلُونَا فَأُسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلَ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

اللهُ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَرَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا اللَّ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَعِيرًا اللَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونِ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِكَ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونِ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَبِّعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَكَ ٱللَّهُ مِن قَبِّلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا اللهُ عَلَ لِلمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَـتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْ نُسْلِمُونَ ۚ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۗ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلْهُ جَنَّنتِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ صُّومَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ۚ لَٰ لَقَدْ رَضِى ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثنَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا الله وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله وَعَدَّكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ـ وَكُفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ٠٠٠ وَأُخْرَيٰ لَمْ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اللهِ وَلَوْقَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَوْاْ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتًا وَلَا نَصِيرًا

اللهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلٌ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ بَبْدِيلًا اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبلُغَ عَجِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُوْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُّوْمِنَاتُ لَرْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَوُهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةُ بِعَيْرِ عِلْمِ لِيَدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لَوْ تَنَزَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِهُمَّا اللَّهِ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَنَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةً ٱلنَّقُوَىٰ وَكَانُوٓاْ أَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۗ ۖ لَقَدُ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءَيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتُحًا قَرِيبًا ۞ هُوَ ٱلَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِدَا ١٠٠ مُّحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا وَعَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَا وَ بَيْنَهُمْ تَرَعْهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضَّوَنًا للسِّيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ هِم مِّنَ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ وَ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلِّإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْكَهُ، فَعَازَرَهُ، فَأَسْتَغَلَظَ فَأَسْتَوَىٰ عَلَى شُوقِهِ عَنْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا 💮

### سورة الواقعـــة

## بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِهِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۞ إِذَارُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًا ٤ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا ٥ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْبَثًا ١ وَكُنتُمْ أَزُوكَجًا ثَلَاثَةً ﴿ ﴾ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْمُشْعَمَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمُشْتَمَةِ ١٠ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنِفُونَ السَّا فَوُلَيَإِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ الله فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّهُ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ وَقِلِيلٌ مِنَ ٱلْأَخِرِينَ اللَّ عَلَىٰ شُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿ ثُنَّ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ۚ ثُنَّ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُّ تُحَلَّدُونَ اللَّهُ إِلَى كُوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ اللَّهِ اللَّهِ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ الله وَفَكِهَةِ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ اللهِ وَلَحْيِرَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ اللهُ وَحُورٌ عِينُ الله كَأَمْثَالِ ٱللَّؤَلُوِ ٱلْمَكْنُونِ ٣٠ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ لَايَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا الصِّ إِلَّا قِيلًا سَلَمَا سَلَمًا السُّ وَأَصَحَبُ ٱلْيَمِينِ مَاۤ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ السَّ فِ سِدْرِ تَغْضُودِ اللهُ وَطَلْحِ مَّنضُودِ اللهُ وَظِلِّ مَّدُودِ اللهُ وَمَآءِ مَسْكُوبِ اللهُ وَفَكِكَهَةٍ كَثِيرَةٍ ٣٣ لَّامَقُطُوعَةٍ وَلَامَمْنُوعَةِ ٣٣ وَفُرُشٍ مَّرُفُوعَةٍ ٣٣ إِنَّا أَنشأُنكُنَّ إِنشَآءً ﴿ اللَّهُ خَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ إِنَّ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿ إِنَّ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ أَن تُلَّةً \* مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَثُلَّةٌ يُمِّنَ ٱلْآخِرِينَ النُّ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَاۤ أَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ النَّ فِ سَهُومِ وَحَمِيمِ اللَّ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ اللَّا لَا بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ اللَّا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ

ذَٰ لِكَ مُتَرَفِينَ ۚ ﴿ ۚ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ۚ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُكَابَا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ أَا قُلُ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ لَنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿ أَنْ أَثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآ لَوُنَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ١٠٠ لَا كِلُونَ مِن شَجَرِ مِن زَقُّومِ ١٠٠ فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٠٠ فَشَارِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ١٠٠ فَشَارِيُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ١٠٠ هَذَا نُزُلُمُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ١٠٠ نَعْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿ مَا عَأَنتُمْ تَخَلُقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْحَيٰلِقُونَ ﴿ ﴾ نَحَنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَا عَلَىٰ أَن نُّبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِءَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَقَدْعَلِمْتُدُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولًا تَذَكُّرُونَ اللَّ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَعَرُّثُونَ اللَّهِ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ الله لَوْ نَشَآ أُو لَجَعَلْنَكُ حُطَكُمًا فَظَلْتُمُ تَفَكَّهُونَ ١٠٠٠ إِنَّا لَمُغۡرَمُونَ ١١٠ اَلۡ نَعُنُ مَعُرُومُونَ اللهُ أَفَرَءَ يَتُكُو ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشَرَبُونَ اللهُ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ اللهُ لَوْ نَشَآهُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُوْلَا تَشْكُرُونَ اللهِ أَفْرَءَ يَتُكُو ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ اللهُ ءَأَنتُمُ أَنشَأْتُمُ شَجَرَتُهَآ أَمَّ نَعَنُ ٱلْمُنشِئُونَ اللهِ نَعَنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَكَعًا لِلْمُقُوِينَ ﴿ ﴿ فَسَيِّحَ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنُّجُومِ ١٠٠ وَإِنَّهُ. لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ. لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ اللهُ فِي كِنَابٍ مَّكُنُونِ اللهُ لَايمَشُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ اللهُ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠٠ أَفَيَهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ١١٠٠ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ١٠٠ فَلَوْ لَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ١١٠ وَأَنتُدَ حِينَبِذٍ نَنظُرُونَ ١١٠ وَنَحَنُ

أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِكِن لَّا نُبُصِرُونَ ۞ فَلَوْلَآ إِن كُنْتُمُ عَيْرَ مَدِينِينَ ۞ تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمُ صَلِدِقِينَ ﴿ ﴿ فَأَمَّاۤ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡمُقَرِّبِينَ ﴿ فَوَحُ وَرَيْحَانُ ۗ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (١٨) وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلْيَمِينِ (١٠) فَسَلَا لُكُ لَكَ مِنْ أَصْعَب ٱلْيَمِينِ ١٣﴾ وَأَمَّا ۚ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِّينَ ١٣٠ فَنُزُلُّ مِّنَ حَمِيمٍ ١٣٠ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ١٠٠ إِنَّ هَلَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ١٠٠ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ

### سورة المـــلك

### مُللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلُّكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ١٠ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلُ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ﴿ ثُمُّ ٱرْجِع ٱلْمَصَرَكَزَنَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْمَصَرُخَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ ٤ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاةَ ٱلدُّنيا بِمَصَلِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ١٠ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَبِيْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ إِذَآ ٱلْقُواْفِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ٧ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَآ أَلْقِي فِيهَا فَوْجُ سَأَلَكُمْ خَزَنَنُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُونَذِيرٌ اللهِ عَالُواْ بِلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكُذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ كَبِيرِ اللَّهُ وَقَالُواْ لَوَكُنَّا نَسَمَعُ أَوْنَعَقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصْعَكِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ

وَأَجْرُ كَبِيرٌ ١ اللَّهُ وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ أَوِاجْهَرُواْ بِدِيَّ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُودِ (٣) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِى جَعَـٰلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ۗ ۞ ٓءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿ اللَّهُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبُا ۗ فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ١٧٠ وَلَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١ أُولَمْ يَرُوٓا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّقَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ ۠ٳِنَّهُ,بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ ۚ أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِى هُوَجُندُ لَّكُورُ يَنصُرُكُمُ مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ١٠٠٠ أَمَّنَ هَلَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمُ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ، بَل لَّجُواْ فِ عُتُوٍّ وَنُفُورٍ اللهُ أَفَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ عَأَهْدَىٓ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّهِ قُلْ هُوَالَّذِي أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَوَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ اللَّ قُلُ هُوَالَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ الْكَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١٠٠ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ ١٠٠ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةَ سِيَّتَ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَٰذَا ٱلَّذِى كُنْتُم بِهِ عَدَّعُونَ اللهُ قُلْ أَرَءَ يْتُكُرْ إِنْ أَهْلَكَيْنَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْرَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِن عَذَابٍ أَلِيمٍ ١ قُلُ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ءَامَنَّا بِهِ عُوعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (اللهُ قُلُ أَرَءَ يُتُمُّ إِنْ أَصْبَحَ مَآ وُكُو غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءِ مَعِينٍ (اللهُ

### سورة الإنشقـــاق

### 

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ اللَّ وَأَذِنتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اللَّهِ وَالْمَاتُ الْأَرْضُ مُدَّتَ اللَّه وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ اللَّهُ وَأَذِنَتْ لِرَبَّهَا وَحُقَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيدِ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِئْبَهُ, بِيَمِينِهِ، ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُونِيَ كِنْبَهُ، وَرَآءَ ظَهْرِهِ -(الله فَسَوْفَ يَدْعُواْ بَبُورًا (الله وَيَصْلَى سَعِيرًا (الله إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا الله إِنَّهُ وَظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴿ إِنَّ بَلِنَ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ عَصِيرًا ﴿ اللَّهُ فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللّ وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ٧٧ وَٱلْقَمَر إِذَا ٱلَّسَقَ ١٧ لَتَرَكُبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقِ ١٠ فَمَا لَمُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ١٠٠ اللهُ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ١٠٠ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ١٠٠ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْمَ أَجُّرُ عَيْرُ مَمْنُونِ اللهِ

### سورة الطـــارق

## 

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ۞ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۞ قُيلَ أَضْعَبُ ٱلْأُخَدُودِ (اللهُ النَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ (اللهُ الْمُرْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (اللهُ وَهُمْ عَلَى مَا

يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ٧ۗ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا ۚ أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَرْبِز ٱلْحَمِيدِ اللَّ ٱلَّذِي لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَوْ بَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدَلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ اللهَ إِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ اللهَ إِنَّهُ، هُوَ يُبَدِئُ وَيُعِيدُ إِنَّ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ إِنَّ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (اللَّهُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ اللهُ هَلُ أَنْكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ اللهُ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ اللهُ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ اللهُ وَاللَّهُ مِن وَرَآبِهِم مُحِيطُ اللَّهُ مَلْ هُوَ قُرْءَانٌ بَحِيدٌ اللَّهِ فَوْظِ اللَّهُ مَا فَرَعَانٌ عَجِيدٌ اللهِ فَوَا عَمْفُوظٍ اللهِ

### سورة الأعلـــى

### 

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَىٰ ١ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ١ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ١ وَٱلَّذِي أَخْرِجَ ٱلْمُرْعَىٰ إِنَّ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحُوىٰ فَ سَنْقُرِئُكَ فَلَا تَنسَى لَ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ. يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴿ وَأَيْسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ اللَّهُ سَيَذَكُّو مَن يَغْشَىٰ اللَّهُ وَيَنجَنَّهُمَا ٱلأَشْقَى اللَّهُ ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ اللَّهِ مُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ اللَّهِ قَدُّ أَفَلَحَ مَن تَزَّكَى ﴿ اللَّهُ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ عَصَلَّى ١٠٠ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ١١٠ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَيَ اللهُ إِنَّ هَاذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى اللهِ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ اللهُ

### سورة الغاشيـــة

### بِسْ إِللَّهُ ٱلرَّحْمَةِ ٱلرَّحْمَةِ ٱلرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ

### سورة الفجـــر

## 

وَالْفَجْرِ اللَّ وَلِيَالٍ عَشْرِ اللَّ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ اللَّ وَالْيَلِ إِذَا يَسْرِ اللَّ هَلُ فَي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِمْرٍ اللَّ اللَّم تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ اللَّ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ اللَّ قَسَمٌ لِذِي حِمْرٍ اللَّ اللَّهِ مَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ اللَّ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ اللَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُولُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الَّهُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْ

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ١٣ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ١١ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْنَكُنُهُ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمُهُ، وَنَعَّمُهُ، فَيَقُولُ رَبِّت أَكْرَمَنِ ١٠٠ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَكُنُهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَفَيَقُولُ رَبِّيٓ أَهَنَنِ اللَّكَالَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْمِيتِ الله وَلَا تَحَنَّضُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ اللهِ وَتَأْكُلُونَ ٱلثُرَاثَ أَكْلًا وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اللهُ وَجِاْئَءَ يَوْمَ إِذِ بِجَهَنَّمَ يُوْمَ إِذِ يَنَذَكُّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى ٣٠ يَقُولُ يَلَيْنَنِي قَدَّمْتُ لِحِيَاتِي ١٠٠ فَيَوْمَهِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ وَأَحَدُ ١٠٠ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَأَحَدُ ١٠٠ اللَّهُ مَا النَّفْسُ الْمُطْمَيِّنَةُ (٧٧) ٱرْجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (١٠) فَأَدْخُلِي فِي عِبَدِي (١٠) وَأَدْخُلِي جَنَّنِي (١٠)

### سورة البلـــد

## 

لَا أُقْسِمُ بَهَنَذَا ٱلْبَلَدِ اللَّ وَأَنتَ حِلُّ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ اللَّهِ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ اللَّهُ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿ اللَّهِ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُّ ۞ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالًا لَبُدًا ﴿ أَيَعْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُۥ أَحَدُ ﴿ أَلَوْ نَجْعَل لَّهُۥ عَيْنَانِ ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَئَيْنِ ﴾ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴿ فَلَا ٱقْنَحَمَ ٱلْعَقَبَةُ اللهُ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ اللهُ فَكُ رَقَبَةٍ اللهُ أَوْ إِطْعَنْدُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ اللهُ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اللهُ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةٍ اللهُ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّابِرِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْحَمَةِ ﴿ اللَّهِ أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْمَنْمَةِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمَنْمَاةِ اللَّهُ اللَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَكِنِنَا هُمْ أَصْحَابُ ٱلْمَشْتَمَةِ اللَّ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ۖ اللَّهِ

### سورة الشمـــس

## 

وَٱلشَّمْسِ وَضُحَلَهَا ١٠ وَٱلْقَمَرِ إِذَا لَلَهَا ١٠ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ١٣ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَنْهَا اللَّ وَٱلسَّمَاءِ وَمَا بَنَنْهَا اللَّهِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَنْهَا اللَّهِ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّنْهَا ﴿ فَأَلَمْهَا فَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴿ قَدُ أَفْلَحَ مَن زَّكَّنْهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَهَا اللَّ كُذَّبَتْ ثُمُودُ بِطَغُونَهَا اللَّهِ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَنْهَا اللَّهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقَيْهَا ﴿ اللَّهِ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَكَمْدُمُ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّلِهَا اللَّ وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا الله

### سورة الليـــل

## 

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۚ ۚ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَاخَلَقَ ٱلذَّكَّرَ وَٱلْأَنْثَىٰۤ ۞ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى اللَّ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَىٰ ٥ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَى ١ فَسَنْيَسِيرُهُ، لِلْيُسْرَىٰ اللهُ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَأَسْتَغَنَىٰ ١٠ وَكُذَّبَ بِأَلْحُسْنَىٰ ١٠ فَسَنْيَسِيْرُهُ. لِلْعُسْرَىٰ ١٠٠٠ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰ ۚ ﴿ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿ ۚ وَإِنَّ لَنَا لَلْأَخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ﴿ ۗ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلْأَخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ﴿ ٣﴾

فَأَنَذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿ لَا يَصَلَنَهَاۤ إِلَّا ٱلْأَشْقَى ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى اللهُ وَسَيُجَنِّبُهَا ٱلْأَنْقَى اللَّهِ ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ. يَتَزَكَّى اللَّهُ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ. مِن نِعْمَةٍ تُجُزِّيَ اللَّهِ إِلَّا ٱبْنِعَاءَ وَجَهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ اللَّ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اللَّ

#### سورة الضحيي

### بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمُ وَالرَّحِيمِ

وَٱلضُّحَىٰ ١ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ١ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ١ وَلَلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لُّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ١٠ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ١٠ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِهَا فَحَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَىٰ ۞ فَأُمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا نَقْهَرُ اللَّهِ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَنْهَرُ اللَّهِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ اللَّهُ

### سورة الشـــرح

## 

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ (١) ٱلَّذِيَّ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (١) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۚ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسُرًّا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسُرًّا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ٧ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب ٨

### سورة التيـــن

## بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحْبَ

وَٱلنِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۚ ۚ وَطُورِ سِينِينَ ۚ ۚ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۚ ۚ لَهَ خَلَقْنَا ٱلْبِينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۚ لَكَ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۚ لَكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْإِنسَانَ فِيَ ٱخْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ لَى ثُمَّ رَدَدْنَهُ ٱسْفَلَ سَنفِلِينَ ۖ فَيَ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمْ أَجَرُ عَيْرُ مَمْنُونِ ۚ فَهَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ۚ لَا ٱللَّهُ بِأَمْكُمِ ٱلْخَكِمِينَ ۚ لَى اللَّهُ بِأَمْكُمِ الْحَكِمِينَ ۚ لَكَ اللَّهُ بِأَمْكُمِ اللَّهُ بِأَمْكُمِ اللَّهُ مِأْمُونِ لَا اللَّهُ الْمُعَامِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلِمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّ

### سورة العلــــق

## بِسْ إِللَّهُ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحِهِ

### سورة القــدر

## 

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ وَمَا أَدْرَنكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ اللَّ نَنَزُلُ ٱلْمُكَيِّكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرِ اللَّ سَلَنُهُ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ٥

#### سورة البينـــة

### \_\_\_\_اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ

لَمْ يَكُن ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفِّكِينَ حَتَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ال رَسُولُ مِنَ اللَّهِ يَنْلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً اللهِ فِيهَا كُنُبٌ قَيِّمةٌ اللهِ وَمَا نَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ إِلَّامِن بَعْدِ مَاجَآءَ نَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوۤ الْإِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيَّمَةِ ( ) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ أُوْلَٰئِكَ هُمْ شُرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أُوْلَيْكِ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَأَ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُۥ ۞

### سورة الزلزلسة

## بِسْ إِللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا آلَ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالُهَا آلَ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

### سورة العاديات

## بِسْ إِللَّهُ ٱلرَّحْمَازُ ٱلرِّحْمَاءِ

وَٱلْعَادِيَاتِ صَبْحًا ﴿ فَٱلْمُورِبَاتِ قَدْحًا ﴿ فَٱلْمُعِيرَتِ صُبْعًا ﴿ فَأَثَرُنَ بِهِ عَلَى فَقَعًا ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ ءَمَعًا ﴿ فَإِنَّهُ مَعًا ﴿ فَا إِنَّا ٱلْإِنسَانَ لِرَبِهِ الْكَثُودُ ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ ءَمَعًا ﴿ فَإِنَّهُ مَعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### سورة القارعـــة

# بِسْ إِللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحْهِ

ٱلْقَارِعَةُ اللهِ مَا ٱلْقَارِعَةُ اللهِ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ اللهِ يَوْمَ يَكُونُ

ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ اللَّهِ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلِّعِهْن ٱلْمَنْفُوشِ اللَّهِ فَأَمَّا مَن تَقُلَتْ مَوْزِينُهُ, اللَّ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةِ ﴿ فَأُمَّا مَنْ خَفَّتَ مَوْزِينُهُ، ﴿ فَأُمُّهُمُ هَا وَيَهُ ﴿ اللَّهِ مَا وَيَهُ ﴿ اللَّهِ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا هِيهُ اللَّهِ نَارُحَامِيَةُ اللَّهُ

### سورة التكاثـــر

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ اللَّهِ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ اللَّهِ سَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّل ثُمَّ كُلًّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٠ كُلًّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ١٠ لَتَرَوُكَ ٱلْجَحِيمَ اللَّهُ ثُمَّ لَتَرُونُهُا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ اللَّ ثُمَّ لَتُسْتُلُنَّ يَوْمَهِذٍ عَن ٱلنِّعيبِ ﴿

#### سورة العصـــــر

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْكِمِ اللَّهِ ٱلرَّحْكِمِ الرَّحِكِمِ

وَٱلْعَصْرِ اللَّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبر اللَّهُ الصَّابِر اللَّهُ الصَّابِر اللهِ

### سورة الهمسزة

## بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

وَيْلُ لِحَكِلِ هُمَزَةٍ لَمُزَةٍ الْمُزَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعَدَّدَهُ. اللَّهِ عَلَمَ أَنَّ مَا الْخُطَمَةُ مَا لَا وَعَدَّدَهُ. اللَّهُ الْخُطَمَةُ مَا لَهُ عُلَمَةُ الْفُومَةُ الْفُومَةُ الْأَفْتِدَةِ اللَّهِ الْمُوفَدَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْأَفْتِدَةِ اللَّهِ الْمُوفَدَةُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْأَفْتِدَةِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### سورة الفيـــل

### بِسْ مِلْكَ الرَّحْمَرُ الرِّحْمَرِ

أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَبِ ٱلْفِيلِ الْ أَلَمْ بَجِعَلَ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ الله وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اللهِ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِّن سِجِيلٍ اللهِ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولِ اللهِ

### سورة قريـــش

# 

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ اللهِ إِلَىٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ اللهَ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّهَا اللهِ عَلَى اللهِ عَمْهُم مِنْ خَوْفِ اللهِ مَنْ خَوْفِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

### سورة الماعيون

## 

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ اللَّهِ فَذَالِكَ يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ اللَّهُ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ فَوَيْلُ لِلمُصَلِينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهُمْ سَاهُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۞ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿٧﴾

### سورة الكوثر

### بِسْ إِللَّهُ ٱلدِّحْمَارُ ٱلدِّحْمَارِ ٱلدِّحْمَارِ ٱلدِّحْمَارِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْتُرَ اللَّهِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرُ اللَّاإِتَ شَانِئُكَ هُو ٱلْأَيْرُ ﴿ اللَّهُ اللّ

### سورة الكافرون

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِهِ

قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنِفِرُونَ ١ لا أَعَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ١ وَلا أَنتُمْ عَنبِدُونَ مَا أَعْبُدُ اللَّهِ وَلاَ أَناْعَابِدُ مَّاعَبَدَتُمْ اللَّهُ وَلاَ أَنتُمْ عَنبِدُونَ مَا أَعْبُدُ الكُوْدِينُكُوْ وَلِيَ دِينِ

### سورة النصـــر

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرِّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواجًا اللَّهِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ كَانَ قَوْابًا اللَّهِ أَفُواجًا اللَّهُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ وَكَانَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةَ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### سورة المســـد

## بِسْ مِلْسَالِيَ الرِّحِيمِ

تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ مَآ أَغَنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ, وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ۞ وَٱمْرَأَتُهُ, حَمَّالَةُ ٱلْحَطَبِ ۞ فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِّن مَّسَدِمْ ۞

### سورة الفلــــق

## بِسْ مِلْ ٱلرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ مِلْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَكَقِ ۞ مِن شَرِ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَكِرِ ٱلنَّفَائَتِ فِى ٱلْمُقَادِ ۞ وَمِن شَكِرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞

### سورة النــاس

## بِسْ \_\_\_\_\_ِاللَّهُ ٱلدَّحْمَٰزِ ٱلدِّحْبَهِ

قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ اللَّهُ مَلِكِ ٱلنَّاسِ اللَّهِ إِلَىٰ وَٱلنَّاسِ اللَّهُ مِن شَرّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْحَنَّاسِ ﴿ ٱلَّذِي يُوسُوسُ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٥ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ١

### دعاء أم داوود

«صَدَقَ اللهُ الْعَظيمُ الَّذي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، ذُو الْجَلال وَالْإِكْرام، الرَّحْمنُ الرَّحيمُ، الْحَليمُ الْكَريمُ، الَّذي لَيْسَ كَمِثلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّميعُ العَليمُ البَصيرُ الْخَبيرُ، شَهدَ اللهُ أَنَّهُ لا إلهَ إلاَّ هُوَ وَالمَلائِكَةُ وَأُولُو العلِم قائمًا بالقِسْطِ لا إلهَ إلاَّ هُوَ الْعَزيزُ الحُّكيمُ، وَبَلَّغَتْ رُسُلُهُ الْكِرامُ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، وَلِكَ الْمَجْدُ، وَلِكَ الْعِزْ، وَلَكَ الْفَخْرُ، وَلَكَ الْقُهْرُ، وَلَكَ النَّعْمَةُ، وَلَكَ ا الْعَظَمَةُ، وَلَكَ الرَّحْمَةُ، وَلَكَ الْمَهابَةَ، وَلَكَ السُّلُطانُ، وَلَكَ الْبَهاءُ، وَلَكَ الْإِمْتِنَانُ، وَلَكَ التَّسْبِيحُ، وَلَكَ التَّقْدِيسُ، وَلَكَ التَّهْلِيلُ، وَلَكَ التكبيرُ، وَلَكَ ما يُرى، وَلَكَ ما لا يُرى، وَلَكَ ما فَوْقَ السَّموات الْعُلي، وَ لَكَ مِا تَحْتَ الثُّري، وَلَكَ الأَرْضُونَ السُّفْلي، وَلَكَ الآخِرَةُ وَالأَولي، وَلَكَ مَا تُرْضَى بِهِ مِنَ الثَّنَاءِ وَالْحَمْدِ وَالشُّكرِ وَالنَّعْمَاءِ، اللَّهُمَّ صَلٌّ عَلَى جَبْرَئِيلَ أَمينِكَ عَلَى وَحْيكَ، وَالْقُويِّ عَلَى أَمْرِكَ، وَالْمُطاع في سَمواتِكَ، وَمَحالٌ كَراماتِكَ الْمُتَحَمِّلُ لِكَلِماتِكَ النَّاصِرِ لإنبيائِكَ الْمُدَمِّر لإعْدائِكَ، اللَّهُمُّ صَلِّ عَلى ميكائيلَ مَلَكِ رَحْمَ تَكِ، وَالْمَخْلُوقِ لِرَأْفَتِكَ، وَالْمُسْتَغْفِرِ الْمُعِينِ لأَهْلِ طاعَتِكَ، اللَّهُمَّ صلٍّ عَلى إسْرافيلَ حاملِ عَرْشكِ، وَصاحب الصُّور المُنتَظِر لأُمْرك، الوَجل المُ شُفِق مِنْ خييفَ تلك، اللَّهُمَّ صلِّ على حَملَةِ الْعَرْش الطاهِرِينَ، وَعَلَى السَّفَرَةِ الكِرامِ البَرَرَةِ الطّيِّبينَ، وَعَلَى مَالائِكَتْكَ الكِرام الكاتبِينَ، وَعَلَى مَلائِكَةِ الجنان، وَخُزَنَةِ النّيران، وَمَلَكِ الْمَوْتِ وَالأَعْوانِ، يا ذَا الجَلل وَالإكرام، اللَّهُمَّ صلِّ عَلى أَبينا آدَمَ بَديع فِطْرَتِكَ الْذِي كَرَّمْتُهُ بِسُجُودِ مَلائِكَتِكَ، وَأَبَحْتَهُ جَنَّتَكَ، اللَّهُمَّ صَلٌّ عَلَى أُمِّنا حَوَّاءَ المُطُهِّرَةِ مِنَ الرِّجْسِ، المُصفَاةِ مِنَ الدَّنسِ،

الْمُ فَضَلَّةِ مِنَ الْإِنْسِ، الْمُتَرَدِّدَةِ بِينَ مَحالٌ الْقُدْسِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى هابيلَ وَشَـيْث وَإِدْرِيسَ وَنُوح وَهُود وصالح وَإِبْراهيمَ وَإِسْماعيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَيُوسِئُفَ وَالأَسْبِاطِ وَلُوطٍ وَشُعَيْبِ وَأَيُّوبَ وَمُوسِي وَهارُونَ وَيُوشَعَ وَميشا وَالخِضْرِ وَذِي القَرْنَيْنِ وَيُونَسَ وَالياسَ وَاليَسَعَ وَذِي الْكِفُلُ وَطَالُوتَ وَداوُدُ وَسُلُيْمِانَ وَزَكَرِيّا وَشَعْيا وَيَحْيى وَتُورَخُ وَمَتَى وَإِرْمِيا وَحَيْقَوقَ وَدانِيالَ وَعُزَيْرِ وَعيسى وَشَمْعُونَ وَجرْجيسَ وَالْحَوارِيِّينَ وَالْأَتْبَاعِ وَخَالِد وَحَنَظَلَةً وَلَقَمَانَ، اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّد، وَبِارِكْ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، كُما صَلَيْتَ وَرَحَمْتَ وَبِارَكِتُ عَلَى إِبْرِهِيمَ وَآلِ إِبْرِهِيمَ إِنْكُ حَميدٌ مَجيدٌ، اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى الأوْصِياءِ وَالسُّعَداءِ وَالشُّهَداءِ وَأَنْمِنَّةٍ الْهُـدى، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الأَبْدال وَالأَوْتادِ وَالسُّيَّاحِ وَالعُـبَّادِ وَالْمَخْلِصِينَ وَالزُّهَّادِ وَأَهْلُ الْجِدِّ وَالْإِجْتِهِادِ، وَاخْصُصْ مُحَمَّداً وَأَهْلُ بَيْتِهِ بِأَفْضَلَ صَلُواتِكَ وَأَجْزَل كَراماتِكَ، وَبَلْغ رُوحَهُ وَجَسَدَهُ مِنَّى تَحيَّة وَسَلاماً، وَزِدْهُ فَضْلاً وَشَرَفاً وَكَرَماً، حَتَّى تَبَلَغَهُ أَعْلَى دَرَجاتِ أَهْل الشَّرَفِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُـرْسَلِينَ وَالأَفْاضِلِ الْمُقَرَّبِينَ، اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى مَنْ سَمَّيْتُ وَمَنْ لَمْ اُسَمِّ مِنْ مَلائِكَتِكَ وَأَنْبِيائِكَ وَرُسُلِكَ وَأَهْل طاعَ تِكَ، وَأَوْصِلْ صَلُواتِي إِلَيْهِمْ وَإِلَى أَرْواحِهِمْ، وَاجْعَلَهُمْ إِخُوانِي فيكَ وَأَعْواني عَلَى دُعائِكَ، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَيْكَ، وَبِكَرَمِكِ إلى كَرَمِكِ، وَبِجُودِكَ إلى جُودِكَ، وَبِرَحْمَـتِكَ إلى رَحْمَـتِكَ، وَيأَهْل طَاعَتِكَ إِلَيْكَ، وَأَسَأَلُكَ اللَّهُمَّ بِكُلِّ ما سَأَلُكَ بِهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ مَسْأَلُة شَريفَة غَيْر مَرْدُودَة، وَبِما دَعَوْكَ بِهِ مِنْ دَعْوَة مُجابَة غَيْر مُخَيَّبَة، يااللهُ يارَحْمنُ يا رَحيمُ يا كَريمُ يا عَظيمُ يا جَليلُ يا مُنيلُ يا جَميلُ يا كَفيلُ يا وَكيلُ يا مُقيلُ يا مُجيرُيا خَبيرُيا مُنيرُيا مُبيرُيا مُنيرُ يا مُديلُ يا مُحيلُ يا كَبِيرُ يا قَديرُ يا بَصيرُ يا شَكُورُ يا بَرُّ يا طَهْرُ يا

طاهِرُ يا قاهِرُ يا ظاهِرُ يا باطِنُ يا ساتِرُ يا مُحيطُ يا مُقْتَدِرُ يا حَفيظُ يا مُتَجَبِّرُ يا قُريبُ يا وَدُودُ يا حَميدُ يا مَجيدُ يا مُبْدِئَ يا مُعيدُ يا شَهيدُ يا مُحْسِنُ يا مُجْمِلُ يا مُنْعِمُ يا مُفْضِلُ يا قابضُ يا باسط یا هادی یا مرسل یا مرشد یا مستدد یا معطی یا مانع یا دافعُ يا رافعُ يا باقي يا واقي يا خَلاِّقُ يا وَهَّابُ يا تُوَّابُ يا فَـتَـاحُ يا نَفَّاحُ يا مُرْتَاحُ يا مَنْ بيَدِهِ كَلُّ مِفْتَاحٍ، يا نَفَّاعُ يا رَؤُوفُ يا عَطُوفُ يا كافي يا شافي يا مُعافي يا مُكافي يا وَفِيُّ يا مُهَيْمِنُ يا عَزيزُ يا جَبّارُ يا مُتَكَبِّرُ يا سَلامُ يا مُؤْمِنُ يا أَحَدُ يا صَمَدُ يا نُورُ يا مُدَبِّرُ يا فَردُ يا وِترُ يا قَدُوسُ يا ناصرُ يا مُؤنسِ يا باعثِ يا وارثُ يا عالمُ يا حاكم يا بادي يا مُتَعالى يا مُصورُ يا مُسلِّمُ يا مُتَحَّبِّبُ يا قائِمُ يا دائِمُ يا عَليمُ يا حَكيمُ يا جَوادُ يا بارىءُ يا بارُّ يا سارُّ يا عَدْلُ يا فاصلُ يا دَيَّانُ يا حَنَّانُ يا مَنَانُ يا سَميعُ يا بَديعُ يا خَفيرُ يا مُعينُ يا ناشِرُ يا غافِرُ يا قديمُ يا مُسَهِّلُ يا مُيَسِّرُ يا مُميتُ يا مُحْيى يا نافِعُ يا رازقُ يا مُقْتُدِرُ يا مُسَبِّبُ يا مُغيثُ يا مُغني يا مُقني يا خالقَ يا راصد يا واحِدُ يا حاضِرُ يا جابرُ يا حافِظ يا شَديدُ يا غِياثَ يا عائِدُ يا قابضُ، يا مَنْ عَلا فَاسْتَعلى فَكانَ بالْمَنظر الأعلى، يا مَنْ قَرُبَ فَدَنا وَبَعُدَ فَنَأَى، وَعَلِمَ السِّرَّ وَأَخْفى، يا مَنْ إِلَيْهِ التَّدْبِيرُ وَلَهُ الْمَقاديرُ، وَيا مَن الْعَسيرُ عَلَيْهِ سُهُلٌ يَسيرٌ، يا مَنْ هُوَ عَلَى ما يَشَاءُ قُديرٌ، يا مُرْسِلَ الرِّياح، يا فالقّ الأصْباح، يا باعث الأرواح، يا ذا الجُود والسَّماح، يا رادَّ ما قَدْ فاتَ، يا ناشِرَ الأُمْواتِ، يا جامعَ الشَّتاتِ، يا رازِقَ مَنْ يَشاءُ بغَيْرِ حِساب، وَيا فاعِلَ ما يَشاءُ، كَيْفَ يَشاءُ وَيا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرام، يا حَيُّ يا قَيُّومُ، يا حَيّاً حينَ لا حَيَّ، يا حَيُّ يا مُحْييَ الْمَوْتي يا حَيُّ لا إلهُ إلا أَنتَ بَديعُ السَّماواتِ وَالأَرْضِ، يا إلهي وَسَيِّدي صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّد، وَبِارِكْ عَلَى مُحَمَّد

وَآلَ مُحَمَّد، كُما صَلَّيْتَ وَبِارَكْتَ وَرَحِمْتَ عَلَى إِبْرِهِيمَ وَآلِ إِبْرِهِيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ، وَارْحَمْ ذَلَىّ وَفَاقتى وَفَعَرِي وَانفِرادي وَوَحْدَتى وَخُضُوعي بَيْنَ يَدَيْكَ وَاعْتِمادي عَلَيْكَ، وَتَضَرُّعي إِلَيْكَ، أَدْعُوكَ دُعاءَ الْخاضع الذَّليل الخُاشع، الْخائِضِ المُشْفِق البائِس، المَهينِ الحَقير، الْجائع الفَقير، العَائِذِ المُسْتَجير، المُقرِّ بذُنبهِ المُسْتَغِفِرِ منْهُ، الْمُسْتَكِينَ لِرَبِّهِ، دُعاءَ مَنْ أَسْلَمْتَهُ ثَقِتُهُ، وَرَفَضَتْهُ أَحِبَتُّهُ، وَعَظْمَتْ فَجِيعَتُهُ، دُعاءَ حَرق حَزين، ضَعيف مَهين، بائسِ مُسْتكين بِكَ مُسْتَجِيرٍ، اللَّهُمَّ وَأَسَأَلُكَ بِأَنَّكَ مَلِيكٌ، وَأَنْكَ مَا تَشَاءُ مِنْ أَمْر يكُونُ، وَأَنْكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَديرٌ، وَأَسَأَلُكَ بِحُرْمَةٍ هِذَا الشَّهْرِ الْحَرام، وَالبَيْتِ الحَرام، وَالبَلَدِ الحَرام، وَالرُّكُن وَالْمُقام، وَالْمَشاعِرِ الْعِظام، وَبِحَقَّ نَبِيِّكَ مُحَمَّد عَلَيْهِ وَآلِهِ السَّلامُ، يا مَنْ وَهَبَ لآدَمَ شِيئْتًا، وَلْإَبْراهِيمُ إسْماعيلَ وَإسْحاقَ، وَيا مَنْ رَدَّ يُوسُفَ عَلَى يَعْقُوبَ، وَيا مَنْ كَشَفَ بَعْدَ البَلاءِ ضُرًّ أَيُّوبَ، يا رادَّ مُوسى عَلى أُمِّهِ، وَزائِدَ الخِضْر في علِمِهِ، وَيا مَنْ وَهَبَ لِدِاوُدَ سُلَيْمانَ، وَلِزَكْرِيّا يَحْيى، وَلِمَرْيَمَ عيسى، يا حافظٌ بنت شُعَيْب، وَيا كافلَ وَلَد ِ أُمِّ مُوسى، أَسأَلكَ أَنْ تُصلَيَ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَأَنْ تَغَفِرَ لِي ذَنُوبِي كُلُها، وَتَجيرَنِي مِنْ عَذابِكَ، وَتُوجِبَ لِي رِضْوانَكَ وَأَمانَكَ وَإِحْسانَكَ وَغُضْرانَكَ وَجِنانَكَ، وَأَسأَلُكَ أَنْ تَفَكَّ عَنِّي كُلَّ حَلْقَـة بَيْنِي وَبَيْنَ مَنْ يُؤْذِينِي، وَتَفْـتُحَ لِي كُلَّ باب، وَتُلُيِّنَ لِي كُلُّ صَعْب، وَتُسْهَلُ لِي كُلُّ عَسَير، وَتُخْرِسَ عَنْي كُلُّ ناطِق بِشَرٍّ، وَتَكُفَّ عَنِّي كُلَّ بِاغٍ، وَتَكْبِتَ عَنِّي كُلَّ عَدُوٍّ لِي وَحاسِدٍ، وَتَمْنُعَ مِنِّي كُلَّ ظالمٍ، وَتَكَفِيَني كُلَّ عائِق يَحُولُ بَيْني وَبَيْنَ حاجَتي، وَيُحاولُ أَنْ يُضَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ طاعَتِكَ، وَيُثبِّطني عَنْ عِبادَتِكَ، يا مَنْ ألجَمَ الجِنَّ الْمُتَمَرِّدينَ، وَقُهَرَ عُتاةً الشَّياطين، وَأَذَلَّ رِقابَ الْمُتَجَبِّرينَ، وَرَدَّ كَيْدَ المُ تَسلَطين عَن المُ سُتَضْعَفينَ، أَسأَلُكَ بِقَدْرُتِكَ عَلى ما تَشاءُ،

وَتَسْهيلِكَ لِمَا تَشَاءُ كَيْفَ تَشَاءُ أَنْ تَجْعَلَ قَضَاءَ حَاجَتي فيما تَشَاءُ». ثمّ اسجد على الأرض وعفّر خدّيك وقل: «اللّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، فَارْحَمْ ذُلّي وَفَاقَتي، وَاجْتِهادي وَتَضَرَّعي، وَمَسْكَنَتي وَفَقْرى إلَيْكَ يا رَبِّ». واجتهد أن تسح عيناك ولو بقدر رأس الذّبابة دُموعاً فإنّ ذلك علامة الإجابة.

### زيارة الإمام الحسين في يوم الخامس عشر من رجب

ذكر الشيخ المفيد قدس سره في كتابه المزار قائلاً: إنها مخصوصة بالنصف من شهر رجب وتسمى أي هذه الزيارة (الغُفيلة) وفسره بعضهم بأنها تسمى بذلك بسبب غفلة عامة الناس عن فضيلتها.

«السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا آلَ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا صَفْوَةَ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا سَادَةَ السَّاداتِ عَلَيْكُمْ يَا سَادَةَ السَّاداتِ عَلَيْكُمْ يَا سَادَةَ السَّاداتِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا سُفُنَ النَّجَاةِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا سُفُنَ النَّجَاةِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا سُفُنَ النَّجَاةِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ عَلْمِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ عَلْمِ الْمَّنَالِمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ عَلْمِ اللهِ الْحَسَيْنِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ آدَمَ صَفْوَةِ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ آدَمَ صَفْوةِ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ إِبْراهيمَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ إِسْمَاعِيلَ ذَبِيحِ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ إِسْمَاعِيلَ ذَبِيحِ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُحَمَّد حَبِيبِ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ مُحَمَّد اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ مَحَمَّد اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ مُحَمَّد اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ مَحَمَّد اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ مَحَمَّد اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ مَحْمَد عَبِيبِ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ مَحَمَّد اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ مَحَمَّد اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ مَحْمَد اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ مَحْمَد اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ عَلِي الْمُرْتَضِى السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ مَحْمَد وَالْكَ يَا بْنَ عَلِي الْمُرْتَضِى السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ مَحْمَد اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ مَحْمَد عَلِيكَ يَا بْنَ عَلَيْكَ يَا بْنَ عَلِي السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ عَلَيْكَ يَا بْنَ

فاطمة الزَّهْراء، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ خَديجَةَ الكَبرى، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا شَهيدُ ابْنَ الْقَتيلِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا قَتيلُ ابْنَ الْقَتيلِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا قَتيلُ ابْنَ الْقَتيلِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللهِ وَابْنَ حُجَّتِهِ عَلَيْكَ يَا وَلِيٍّ اللهِ وَابْنَ حُجَّتِهِ عَلَيْكَ يَا وَلِيٍّ اللهِ وَابْنَ حُجَّتِهِ عَلَى خَلْقِهِ، أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَهُمْتَ الصَّلاةَ وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ وَأَمَرْتَ عَدُوَّكَ، بِالْمُعْرُوفَ وَنَهَيْتَ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَرُزَئْتَ بِوالدِيكَ وَجِاهَدْتَ عَدُوَّكَ، بِالْمُعْرُوفَ وَنَهَيْتَ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَرُزَئْتَ بِوالدِيكَ وَجِاهَدْتَ عَدُوَّكَ، وَأَشْهَدُ أَنْكَ تَسِمُعُ الْكَلامَ وَتَرُدُّ الجَّوابَ، وَأَنْكَ حَبيبُ اللهِ وَخَليلُهُ وَنَجيبُهُ وَصَفِيهُ وَابْنَ مَوْلايَ، زُرْبُكَ مُشْتَاقاً وَنَكَ تَسِمُعُ الْكَلامَ وَتَرُدُّ الجَّوابَ، وَأَنْكَ حَبيبُ اللهِ وَخَليلُهُ وَنَجيبُهُ وَصَفِيهُ وَابْنَ مَوْلايَ، زُرْبُكَ مُشْتَاقاً فَكُنْ لِي شَفْعِيهُ إلى الله بِجَدِّكَ سَيِّدِ فَكُنْ لِي شَفْعِيهُ إلى الله بِجَدِّكَ سَيِّدِ الْوَصِييِينَ، وَبِأُمِكَ فَاطِمَةَ سَيِدَةِ نِسِاءِ الْعَالَمِينَ وَبَأْمِكَ فَاطِمَةَ سَيِدَةِ نِسِاءِ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللهُ عَلَى سَيِّدِ الْوَصِييِينَ، وَبِأُمِكَ فَاطِمَةَ سَيِدَةِ نِسِاءِ الْعَالَمِينَ، وَبِأُمْكَ فَاطِمَةَ سَيَدَةِ نِسِاءِ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللهُ عَلَى سَيِّدِ الْوَصِييِينَ، وَبِأُمِكَ فَاطِمَةَ سَيَدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمِّد وَآلِهِ الطَّيِّينَ الطَّاهِرِينَ».

ثم قبل الضريح وتوجه إلى علي بن الحسين عليه وزره وقل:

«السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مَولايَ وابْنُ مَوْلايَ لَعَنَ اللَّهُ قَاتلِيكَ وَلَعَنَ اللَّهُ طَالِيكَ وَلَعَنَ اللَّهُ ظَالِيكَ وَلَعَنَ اللَّهِ مِنْ ظَالْمِيكَ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِزِيَارَتِكُمْ وَبِمَ حَبَّتِكُمْ وَأَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَعْدَائِكُمْ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلايَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ».

ثم امش حتى تأتي قبور الشهداء فقف وقل:

«السّلامُ عَلَى الأَرْواحِ المُنيخَةِ بِقَبْرِ أَبِي عَبْدِالِلهِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السّلامُ السّلامُ عَلَيْكُمْ يا السّلامُ السّلامُ عَلَيْكُمْ يا مَهْدِيثُونَ، السّلامُ عَلَيْكُمْ يا أَبْرارَ اللهِ، السّلامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى الْمَلائِكَةِ الْحَافِينَ بِقُبُورِكُمْ أَجْمَعِينَ، جَمَعَنَا اللهُ وَإِيّاكُمْ فِي مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِهِ وَتَحْتَ عَرَْشِهِ إِنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَركاتُهُ.

ثم امض إلى مشهد العباس بن أمير المؤمنين عليه فإذا أتيت مشهده فقف على الباب وقل:

سَلامُ اللهِ وَسَلامُ مَلائِكَتِهِ الْمُقَرَّدِينَ وَأَنْبِيائِهِ الْمُرْسَلِينَ وَعبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَجَمِيعِ الشُّهَدَاءِ وَالصَدِّيقِينَ وَالزَّكِيَاتِ الطَيِّبَاتِ فَيمَا تَغْتَدِي وَتَرُوحُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَشْهَدُ لَكَ بِالْتَسْلِيمِ وَالْتَصَدِّيقِ وَالْوَفَاءِ وَالنَصِيحَةِ لَحِلَفِ النَّبِي يُنِيُّ الْمُرْسَلِ وَالسِبْطِ وَالْمُنْتَجَبِ وَالْدَلِيلِ الْعَالِمِ وَالْوَصِيِّ الْمُبَلِّغِ وَالْمَظُلُومِ الْمُهُتَصَمِ الْمُعُرْدِينَ وَعَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَالْمُومِ اللهُ عَنْ رَسُولِهِ وَعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ وَالْمُومِ اللهُ عَنْ رَسُولِهِ وَعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَالْحُسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَالْمُومِ الله عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ الْجَزَاءِ بِمَا صَبَرْتَ.

### أعمال ليلة ويوم المبعث النبوي الشريف

#### • أعمال ليلة المبعث:

أعمال الليلة السَّابعة وَالعِشرون من شهر رجب.

هي ليلة المبعث وهي من اللّيالي المتبرّكة وفيها أعمال:

الأوّل: قال الشّيخ في المصباح: روى عن أبي جعفر الجواد عليه قال: «إنّ في رجب ليلة هي خير للنّاس ممّا طلعت عليه الشّمس، وهي ليلة السّابع والعشرين منه بُنيّ رسول الله عليه عليه عبيحتها، وأنّ للعامل فيها من شيعتنا مثل أجر عمل ستّين سنة».

قيل: وما العمل فيها؟ إذ قال عَلَيْكِم: «إذا صلّيت العشاء ثمّ أخذت مضجعك ثمّ استيقظت أيّ ساعة من ساعات اللّيل كانت قبل منتصفه صلّيت اثنتي عشرة ركعة، تقرأ في كلّ ركعة الحمد وسورة خفيفة من المفصل، والمفصل سورة محمّد عَلَيْ إلى آخر القرآن، وتسلّم بين كلّ ركعتين، فإذا فرغت من الصلّوات جلست بعد السلّام وقرأت الحمد سبعاً، والمعودّتين سبعاً، و وقُلُ هُوَ اللهُ أحَدُ و وقُلُ يا أيها الكافرُونَ كلاً منهما سبعاً، و إنّا أنزلناه وآية الكرسي كلاً منهما سبعاً، و المُحمّد لله الذي لَمْ يَتَخِذ وَلَداً منهما سبعاً، و المُحمّد لله الذي لَمْ يَتَخِذ وَلَداً

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلُّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً اللَّهُمُّ إِنِّي أَسَالُكَ بِمَعاقِدِ عِزْكَ عَلَيَّ، أَرْكَانِ عَرْشِكَ، وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ، وَبِاسْمِكَ الأَعْظَمِ الأَعْظَمِ الأَعْظَمِ الأَعْظَمِ، وَذِكْرِكَ الأَعْظَمِ الأَعْظَمِ الأَعْظَمِ الأَعْظَمِ الأَعْظَمِ الأَعْظَمِ الأَعْظَمِ الأَعْظَمِ، وَذِكْرِكَ الأَعْلَى الأَعْلَى الأَعْلَى مَحَمَّد الأَعْلَى الأَعْلَى عَلَى مَحَمَّد الأَعْلَى الأَعْلَى المَّامِلَةِ النَّالَةُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

الثاني: زيارة أمير المؤمنين عليكم، وهي أفضل أعمال هذه اللّيلة، واعلم أنَّ أبا عبد الله محمَّد بن بطوطة الذي هو من علماء أهل السّنة وقد عاش قبل ستّة قرون قد أتى بذكر المرقد الطّاهر لمولانا أمير المؤمنين عليه في رحلته المعروفة باسمه رحلة ابن بطوطة عندما ذكر دخوله مدينة النّجف الأشرف في عودته من مكّة المُعظُّمة، فقال: وأهل هذه المدينة كُلُّهم رافضيَّة وهذه الرّوضة ظهرت لها كرامات، منها أنّ في ليلة السّابع والعشرين من رجب وتسمّى عندهم ليلة المحيى يؤتى إلى تلك الرّوضة بكلّ مقعد، من العراقين وخراسان وبلاد فارس والرّوم، فيجتمع منهم الثلاثون والأربعُون ونحو ذلك، فإذا كان بعد العشاء الآخرة جعلوا فوق الضّريح المقدّس والنّاس ينتظرون قيامهم وهم ما بين مصلّ وذاكر وتال ومشاهد الرّوضة، فإذا مضى من اللّيل نصفه أو ثلثاه أو ٍنحو ذلك قام الجميع أصحِّاء من غير سوء، وهم يقولون: «لا إلـهَ إلا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولٌ اللهِ عَلَيٌّ وَليُّ اللهِ»، وهذا أمر مستفيض عندهم سمعته من الثَّقات ولم أحضر تلك اللّيلة، لكنّى رأيت بمدرسة الضيّاف ثلاثِة من الرّجال، أحدهم من أرض الرّوم، والثّاني من أصفهان، والثالث من خراسان، وهم مقعدون فاستخبرتهم عن شأنهم فأخبروني أنَّهم لم يدركوا الليلة المحيى، وأنَّهم منتظرون أوانها من عام آخر، وهذه اللّيلة يجتمع لها النّاس من البلاد خلق كثير، ويقيمون سوقاً عظيمة مدّة عشرة أيّام.

#### دعاء ليلة المبعث:

الثّالث: قال الكفعمي في كتاب البلد الأمين: أَدعُ في ليلة المبعث بهذا الدّعاء:

«اللَّهُمَّ إنَّى أَسـأَلُكَ بِالتَّجَلِي الأَعْظُم في هذِهِ اللَّيْلَةِ مِنَ الشَّهْـرِ الْمُعَظَّم وَالْمُرْسَلِ الْمُكَرَّم أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لَنا ما أَنْتَ بِهِ مِنَّا أَعْلُمُ، يا مَنْ يَعْلُمُ وَلا نَعْلُمُ، اللَّهُمَّ بارك لَنا في لَيْلُتنِا هذهِ النَّتي بشَرَفِ الرِّسالَةِ فَضلَّاتَها، وَبكَرامَتكِ أَجْلَلْتَها، وَبالْمَحَلِّ الشَّريفِ أَحْلَلْتَها، اللَّهُمَّ فَإِنَّا نَسْأَلُكَ بِالْبْعَثِ الشَّريفِ، وَالسَّيِّدِ اللَّطيفِ، وَالْعُنْصُرِ الْعَفِيفِ، أَنْ تَصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَ أَنْ تَجْعَلَ أَعْمالَنا في هذهِ اللَّيْلَةِ وَفي سايرِ اللِّيالي مَقْبُولَةً، وَذَنُوبَنا مَغْفُورَةً، وَحَسَناتِنا مَشْكُورَةً، وَسَيِّئاتِنا مَسْتُورَةً، وَقَلُوبَنا بِحُسْنُ القَوْلِ مَسْرُورَةً، وَأَرْزاقَنا مِنْ لَدُنْكَ بِالْيُسْرِ مَـدْرُورَةُ، اللَّهُمَّ إِنْكَ تُرى وَلَا تُرى، وَأَنتَ بِالْمُنْظَرِ الْأَعْلَى، وَإِنَّ إِلَيْكَ الرُّجْعِي وَالْمُنْتَهِي، وَإِنَّ لَكَ الْمُماتَ وَالْحُيا، وَإِنَّ لَكَ الآخِرَةَ وَالأُولِي، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزِي، وَأَنْ نَأْتِيَ ما عَنْهُ تَنْهِي اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ، وَنَسْتَعيذُ بِكَ مِنَ النَّارِ فَأَعِذْنا مِنْها بِقُدْرُتِكَ وَنَسْأَلُكَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ فَارْزَقنا بِعِزْتِكَ، وَاجْعَلْ أَوْسَعَ أَرْزاقنِا عِنِدَ كِبَرِ سِنِنَا، وَأَحْسَنَ أَعْمالِنِا عِنِدَ اقْتِرابِ آجالنِا، وَأَطلِ ْ في طاعَتِكَ وَما يُقَرِّبُ إِلَيْكَ وَيُحْظي عِنْدَكَ وَيُزْلِفُ لَدَيْكَ أَعْمارَنا، وَأَحْسِنْ في جَميع أَحْوالنِا وَاُمُورِنا مَعْرِفَتَنا، وَلا تَكِلْنا إلى أَحَد مِنْ خَلَقِكَ فَيَمُنَّ عَلَيْناً، وَتَضَضَّلْ عَلَيْنا بِجَميع حَوائِجِنا لِلدُّنيا وَالْآخِرَةِ، وَابْدَأ بابائنِا وَأَبْنائنِا وَجَميع إِخْوانِنَا الْمُؤْمِنِينَ في جَميع ما سَأَلناكَ لإِنْفُسِنِا يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نُسْأَلُكَ بِاسْمِكَ العَظيم، وَمُلْكِكَ القَديم، أَنْ تَصَلَيَ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد،

وَأَنْ تَغْفِرَ لَنَا الذُّنْبَ الْعَظيمَ إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الْعَظيمَ الْعَظيمُ، اللَّهُمَّ وَهِذا رَجَبٌ الْمُكَرَّمُ الَّذِي أَكْرَمْتَنا بِهِ، أَوَّلُ أَشْهُرِ الْحُرُم، أَكْرَمْتَنا بِهِ مِنْ بَيْنِ الْأُمَم، فَلَكَ الحُمْدُ يا ذَا الْجُودِ وَالْكَرَم، فَأَسْأَلُكَ بِهِ وَبِاسْمِكَ الأَعْظُم الأَعْظُم الأَعْظُم الأُعْظُم الأَجَلِّ الأَكْرَم، النَّذي خَلَقْتَهُ فَاسْتَقَرَّ في ظلِلُكَ فَلَا يَخْرُجُ مِنِكَ إِلَى غَيْرِكَ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّد وَأَهْل بَيْتِهِ الطاهرينَ، وَأَنْ تَجْعَلْنا مِنَ العاملِينَ فيه بطاعَتِكَ، وَالأملِينَ فيه لِشَفَاعَتِكَ، اللَّهُمَّ اهْدِنا إِلَى سَواءِ السَّبِيلِ، وَاجْعَلْ مَقيلَنا عِنْدَكَ خَيْرَ مَقيل، في ظِلِّ ظُليل، وَمُلك جَزيل، فَإِنَّكَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكيلُ، اللَّهُمَّ اقلبِننا مُفلِحينَ مُنجحينَ غَيْرَ مَغضُوبِ عَلَيْنا وَلا ضالينَ، بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ، اللَّهُمَّ إنِّي أَسأَلُكَ بِعَزائِمٍ مَغْضِرَتِكَ، وَبواجِبِ رَحْمَتِكَ، السَّلامَةُ مِنْ كُلِّ إثم، وَالْغَنيمَةُ مِنْ كُلِّ بِرِّ، وَالْضَوْزَ بِالجُنْةِ وَالنَّجِاةُ مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ دَعِاكَ الدَّاعُونَ وَدَعَوْتُكَ، وَسَأَلُكَ السَّائِلُونَ وَسَأَلْتُكَ وَطَلَبَ إِلَيْكَ الطَّالبِّونَ وَطَلَبْتُ إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الثُّقَةُ وَالرَّجاءُ، وَإِلَيْكِ مُنْتَهَى الرَّغْبَةِ فِي الدُّعاءِ، اللَّهُمَّ فَصِلٍّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَاجْعَل الْيَقِينَ في قَلبي، وَالنُّورَ في بَصَري، وَالنَّصيحَة في صَدْري، وَذِكَرِكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَ إِن عَلَى لِسَانِي، وَرِزْقًا واسِعاً غَيْرُ مَمْنُون وَلا مَحْظُور فَارْزُقني، وَبارِكْ لي فيما رَزِقتني، وَاجْعَلْ غِنايَ في نفسي، وَرَغُبَتي فيما عِندَكَ برَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ، ثمّ اسجد وقُلِّ: الحَمْدُ للهِ الَّذي هَدانا لِمَعْرِفَتِهِ، وَخَصَّنا بولايَتِهِ، وَوَفَّقَنا لِطاعَتِهِ، شُكْراً شُكْراً مائة مرّة، ثمّ ارفع رأسك من السَّجود وقَل: اللَّهُمَّ إِنِّي قُصَدْتُكَ بِحاجَتِي، وَاعْتَمَدْتُ عَلَيْكَ بِمَسْأَلَتِي، وَتُوجَّهْتُ إِلْيْكَ بِأُنْمِّتِي وَسادَتِي، اللّهُمَّ انْضَعْنا بِحُبِّهم، وَأَوْرِدْنا مَوْرِدَهُمْ، وَارْزُقنا مُرافَقَتُهُمْ، وَأَدْخِلِنَا الجُّنَة في زُمْرَتِهِمْ، برَحْمَتِكَ يا أَرْحُمُ الرَّاحِمِينُ».

### أعمال يوم المبعث

أعمال اليومُ السّابع والعشرُون من رجب: وهو عيد من الأعياد العظيمة وفيه كان بعثة النّبي عليه وهبوط جبرائيل عليه بالرّسالة، ومن الأعمال الواردة فيه:

الأوّل: الغُسل.

الثّاني: الصّيام، وهذا اليوم أحد الأيّام الأربعة التّي خصّت بالصيّام بين أيّام السنّة ويعدل صوم هذا اليوم صيام سبعين سنة.

الثَّالث: الإكثار من الصِّلاة على محمَّد وآل محمَّد.

الرَّابع: زيارة النّبي وزيارة أمير المؤمنين عليهما وآلهما السّلام.

الخامس: قال الشّيخ في المصباح: روى الريّان بن الصيّات، قال: صام الجواد عليه لما كان ببغداد يوم النّصف من رجب ويوم سبع وعشرين منه وصام جميع حشمه، وأمرنا أن نصلي الصيّلاة اليّي هي الثنيا عشرة ركعة، تقرأ في كلّ ركعة الحمد وسورة، فإذا فرغت قرأت الحمد أربعا و فقل هو الله أحد أربعا والمعوّدتين أربعا. وقلت أربعاً: «لا إله إلاّ الله والله أكبر، وسبُحان الله والحمد لله، ولا حول ولا قوق إلاّ بالله العلي المعظيم»، وأربعاً: «الله الله ربّي لا أشرك به وسيرة أربعاً: «لا أشرك به منه أحداً».

الساّدس: وروى الشيّخ أيضاً عن أبي القاسم حسين بن روح رحمه الله قال: تصلّى في هذا اليوم اثنتي عشرة ركعة تقراء في كلّ ركعة فاتحة الكتاب وما تيسر من السور، وتتشهّد وتسلم وتجلس وتقول بين كلّ ركعتين: «الْحَمْدُ للهِ اللّذي لَمْ يَتَخْذُ وَلَداً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَريكٌ في المُلْكِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيّ مِنَ الذّل وَكَبّرهُ تَكْبيراً، يا عُدّتي في مدّتي، في المُلْكِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيّ مِنَ الذّل وَكَبّرهُ تَكْبيراً، يا عُدّتي في مدّتي،

يا صاحبي في شدتي، يا وَليّي في نعْمَتي، يا غياثي في رَغْبَتي، يا كَافي في وَحْدَتي، يا نَجاحي في حاجَتي، يا حافظي في غيْبَتي، يا كافي في وَحْدَتي، يا أُنْسَي في وَحْشَتي، أَنْتَ السّاتِرُ عَوْرَتي فَلكَ الْحَمْدُ، وَأَنْتَ المُقيلُ عَثْرَتي فَلكَ الْحَمْدُ، وَأَنْتَ المُنْعِشُ صَرْعَتي فَلكَ الْحَمْدُ، صَلً عَلى عَثْرَتي فَلكَ الْحَمْدُ، صَلً عَلى مُحَمَّد وَالله مُحَمَّد وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلا حَوْرَتي، وَآمِنْ رَوْعَتي، وَأَقلْني عَثْرَتي، وَامِنْ مُوعَتي، وَأَقلْني عَثْرَتي، وَامْدِنْ وَهُمَّ عَنْ جُرُمي، وَتَجاوَزْ عَنْ سَيئتاتي في أَصْحاب الْجَنَّة وَعْد وَاصْحَاب الْجَنَّة وَعْد الصَّدُق اللّذي كَانُوا يُوعَدُونَ». فإذا فرغت من الصلاة والدّعاء قرأت الصد والإخلاص والمعوّنتين و ﴿قل يا أَيّها الكافرون﴾ و ﴿ إنّا الحمد والإخلاص والمعوّنتين و ﴿قل يا أَيّها الكافرون﴾ و ﴿ إنّا أَنزلناه﴾ وآية الكرسي سبع مرّات، ثمّ تقول: «لا إله إلا الله ولا حَوْلَ ولا قُوّةَ إلا بالله» سبع مرّات، ثمّ تقول سبع مرّات، ثمّ تقول مرّات، ثمّ تقول عمرّات، ثمّ تقول بما أحببت.

### زيارة الأمير ﷺ في ليلة المبعث أو يُومه

زيارة أوردها الشيخ المفيد والسيد والشهيد بهذه الكيفية، إذا أردت زيارة الأمير عليه في ليلة المبعث أو يَومه فقف على باب القُبة الشيريفة مُقابل قبره عليه وقل: أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلا اللهُ وَحُده لا الشيريفة مُقابل قبره عليه وقل: أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلا اللهُ وَحُده لا شريك لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عَلِيً بْنَ ابي طالب أمير الْمُؤمنِينَ عَبْدُ الله، وَأَخُو رَسُولِه، وَأَنَّ الأَئمَة الطّاهرينَ مِنْ أَمير الله على خَلْقه، ثمّ ادخل وقف عند القبر مستقبلاً القبر والقبلة بين كتفيك وكبّر الله مائة مرّة وقُل:

السَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ آدَمَ خَليضَةِ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ نُوحِ صَفْوَةِ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ ابْراهيمَ خَليلِ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ ابْراهيمَ خَليلِ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ عـيـسى رُوحِ اللهِ، يا وارِثَ عـيـسى رُوحِ اللهِ،

السَّلامُ عَلَيْكَ يا وارثَ مُحَمَّد سَيِّدِ رُسُلُ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا اَميرَ الْمُ وَمْنِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا امِامَ المُتَّقِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا سَيِّدَ الْوَصِيِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا وَصِيَّ رَسُول رَبِّ الْعَالَمَينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا وارثَ عِلْمِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبَأُ الْعَظيمُ، السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الصِّراطُ الْمُسْتَقيمُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمُهَذَّبُ الْكَريمُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْوَصِيُّ التَّقِيُّ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الرَّضِيُّ الزَّكِيُّ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْبَدْرُ الْمُضيءُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الصِّديقُ الأَكْبَرُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْفارُوقُ الأَعْظَمُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا السِّراجُ الْمُنيرُ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا إمامَ الْهُدى، السَّلامُ عَلَيْكَ يا عَلَمَ التَّقى، السَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّةُ الله الْكُبْرِي، السَّلامُ عَلَيْكَ يا خاصَّةَ اللهِ وَخالِصَتَهُ، وَأُمِينَ اللَّهِ وَصَنَفُوتُهُ، وَبِابَ اللَّهِ وَحُجَّتُهُ، وَمَعْدِنَ حُكم اللَّهِ وَسِرِّهِ، وَعَيْبَة عِلم اللهِ وَخَازِنُهُ، وَسَـضيرَ اللهِ في خُلقِهِ، أَشْهَدُ أَنكَ أقمْتُ الصَّلاةُ، وَآتَيْتَ الزَّكاةُ، وَأُمَرْتَ بِالْمُعْرُوفِ، وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكُرِ، وَاتَّبَعْتَ الرُّسُولَ، وَتُلوْتُ الكتبابَ حَقَّ تلاوَتِه، وَبِلغتَ عَنِ اللهِ، وَوَفَيْتُ بِعَهْدِ اللهِ، وَتُمَّتْ بِكَ كُلِماتُ اللهِ، وَجِاهَدْتُ فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ، وَنُصَحْتُ للهِ وَلرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَجُدْتَ بِنَفْسِكَ صابراً مُحْتُسِباً مُجاهِداً عَنْ دين اللهِ، مُوَقَياً لِرَسُولِ اللهِ صلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، طالِباً ما عِندَ اللهِ، راغبِاً فيما وَعَدَ اللهُ، وَمَضَيْتَ لِلَّذِي كَنتَ عَلَيْهِ شَهيداً وَشاهِداً وَمَـشْهُ وداً، فَجَزاكَ اللهُ عَنْ رَسُولِهِ وَعَنِ الإسْلام وَأَهْلِهِ مِنْ صدّيق أَفْضَلَ الجُّزاءِ، أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنتَ أَوَّلَ القَوْمِ اسْلاماً، وَأَخلصَهُمْ ايماناً، وَأَشَدَّهُمْ يَقيناً، وَأَخْوَفَهُمْ للهِ وَأَعْظُمَهُمْ عَناءً، وَأَحْوَطُهُمْ عَلى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَأَفضَلَهُمْ مَناقِبَ، وَأَكثرَهُمْ سَوابقَ، وَأَرْفَعَهُمْ دَرَجَةً، وَأَشْرَفَهُمْ مَنزِلَةً، وَأَكْرَمَهُمْ عَلَيْهِ، فَقُويْتَ حينَ وَهَنوُا، وَلزِمْتَ مِنِهاجَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْكَ كُنْتَ خَليفَتُهُ حَقًّا لَمْ تُنازَعْ بِرَغْمِ الْمُنافِقِينَ، وَغَيْظِ الْكافِرينَ، وَضغْن الفاسِقِينَ، وَقَمْتَ بِالأُمْرِ حِينَ فَشِلُوا، وَنَطقتَ حِينَ تَتَعْتُعُوا، وَمَضَيْتَ بنُورِ الله إذ وَقَضُوا، فَمَن اتَّبَعَكَ فَقُد اهْتُدي، كُنتَ أُوَّلَهُمْ كُلاماً، وَأَشَدُّهُمْ خصاماً، وَأَصْوَيَهُمْ مَنطقاً، وَأَسَدُّهُمْ رَأياً، وَأَشْحَعَهُمْ قُلباً، وَأُكْثَرَهُمْ يَقيناً، وَأَحْسَنَهُمْ عَمَلاً، وَأَعْرَفَهُمْ بِالْأُمُورِ، كَنْتَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَبِاً رُحِيماً إِذْ صارُوا عَلَيْكَ عِيالاً، فَحَمَلَتَ أَثْقَالَ مِا عَنْهُ ضَعُفُوا، وَحَفظتَ ما أَضاعُوا، وَرَعَيْتَ ما أَهْمَلُوا، وَشَمَّرْتَ اِذْ جَبَنُوا، وَعَلَوْتَ اِذ هَلِعُوا، وَصَبَرْتُ إِذْ جَزِعُوا، كُنتُ عَلَى الكافِرِينَ عَذاباً صَبّاً وَعَلظَة وَغَيْظاً، وَللمُوْمنينَ غَيْثاً وَخصباً وَعلماً، لَمْ تَفْلُلْ حُحَّتُكَ، وَلَمْ بَزغ قَلبُك، وَلَمْ تَضْعُفْ بَصِيرَتَك، وَلَمْ تَجْبُنْ نَفْسلُك، كُنْتَ كَالجِّبِل لا تَحَرِّكُهُ الْعَواصِفُ، وَلا تَزيلهُ القُواصِفُ، كُنتَ كُما قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: قُويّاً في بَدَنِكَ، مُتُواضِعاً في نَفسِكَ، عَظيماً عنِدَ اللهِ، كَبيراً فِي الأَرْض، جَليلاً فِي السَّماء، لَمْ يَكُنْ لأِحَد فيكَ مَهْمَزُ، وَلا لقائل فيكَ مَعْمَزُ، وَلا لخلق فيكَ مَطمَعٌ، وَلا لأحَد عِنْدَكَ هَوادَةُ، يوُجَدُ الضَّعيفُ الذَّليلُ عِنْدَكَ قُويّاً عَزيزاً حَتَّى تَلْخُذُ لهُ بحَقَهِ، وَالقَويُّ العَزيزُ عِندَكَ ضَعيفاً حَتَّى تَأخُذَ مِنْهُ الحُّقُّ، القَريبُ وَالْبَعيدُ عَنِدَكَ في ذلِكَ سَواءٌ، شَأَنَكَ الحُقُّ وَالصِّدُقُ وَالرِّفْقُ، وَقُوْلُكَ حُكُمٌ وَحَتُمٌ، وَأَمْرُكَ حِلِمٌ وَعَزْمٌ، وَرَأَيُكَ عِلِمٌ وَحَزْمٌ، اعْتَدَلَ بِكَ الدّينُ، وَسَهُلَ بِكَ العَسيرُ، وَاطْفِئْتْ بِكَ النيرانُ، وَقُويَ بِكَ الْأَيمانُ، وَثَبَتَ بِكَ الْأَسْلَامُ، وَهَدَّتْ مُصِيبَتَكَ الأِّنامَ، فَانا لله وَانِا اِلْيُه راجِعوُنَ، لْعَنَ اللَّهُ مَنْ قَـتَلُكَ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ خَـالْفُكَ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَن افترى عَلَيْكَ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلْمَكَ وَغُـصَيِكَ حَقْكَ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ يُلُّغُـهُ ذلكَ فَرَضِيَ بِهِ، إِنَّا إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ بُرَاءُ، لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةَ خَالَفَ تُكَ، وَجَحَدَتْ وِلايَتَكَ، وَتَظاهَرَتْ عَلَيْكَ، وَقَتَلَتكَ وَحادَتْ عَنكَ وَخَذَلْتُكَ،

أَلحُمْدُ للهِ الَّذي جَعَلَ النَّارَ مَثُواهُمْ، وَبِئُسَ الْوِرْدُ الْمُوْرُودُ، أَشْهَدُ لَكَ يا وَلِيَّ اللهِ وَوَلِيَّ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِالْبَلاغِ وَالأَّداءِ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ حَبِيبُ اللهِ وَبِابُهُ، وَأَنُّكَ جَنْبُ اللهِ وَوَجْهُهُ الَّذِي مَنِهُ يُؤْتَى، وَأَنْكَ سَبِيلُ اللهِ، وَأَنْكَ عَبْدُ اللهِ وَاخُو رَسُولِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، أَتَيْتُكَ زائرِاً لِعَظيم حالِكَ وَمَنْزَلَتِكَ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ، مُتَقَرِّباً إلَى اللهِ بزيارتكِ، راغَباً الليكَ في الشَّفاعَةِ، ابْتَغي بشَفاعَتكِ خَلاصَ نَفْسي، مُتَعَوِّدًا بِكَ مِنَ النَّارِ، هارِباً مِنْ ذَنوُبِي الْتِي احْتَطْبْتَها عَلَى ظُهْرِي، فَزِعاً اللَّيْكَ رَجاءَ رَحْمَةِ رَبِّي، أَتَيْتَكَ أَسْتَشْفِعُ بِكَ يا مَوْلايَ اللَّهِ وَأَتَقَرَّبُ بِكَ الْيُهِ لِيَقْضِيَ بِكَ حَوائِجِي، فَاشْفَعْ لي يا أُميرَ الْمُؤْمِنِينَ الْي اللهِ فَانِي عَبْدُ اللهِ وَمَوْلاكَ وَزائِرُكَ، وَلَكَ عِنْدَ اللهِ الْمُقَامُ الْمُعْلُومُ وَالجُاهُ الْعَظِيمُ، وَالشَّأْنُ الْكَبِيرُ، وَالشَّفَاعَةَ الْمُقّْبُولَةَ، أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَصَلِّ عَلى عَبْدِكَ وَأَمينِكَ الأَّوْفي، وَعُرْوَتِكَ الْوُثْقِي، وَيَدِكَ الْعُلْيا، وَكَلِمَ تُكَ الْحُسْنِي، وَحُبِّ تِكَ عَلَى الْوَرِي، وَصِدِيْقِكَ الأَكْبَرِ سَيّدِ الأَوْصِياءِ، وَرُكن الأُوْلِياءِ، وَعِمادِ الأَصْفِياءِ، أَمير المُؤْمِنِينَ، وَيَعْسُوبِ المُتَّقِينَ، وَقَدْوَةِ الصِّدِّيقِينَ، وَامِام الصَّالحِينَ، المُّعْصُوم مِنَ الزَّلَل، وَالمُّفَطُوم مِنَ الخَلَل، وَالمُّهَـذَّبِ مِنَ العَيْبِ، وَالْمُطَهَّرِ مِنَ الرَّيْبِ، أَخي نَبيِّكَ وَوَصْيٍّ رَسُولِكَ، وَالْبائِتِ عَلى فِراشِهِ، وَالْمُواسِي لَهُ بِنَفسِهِ، وَكَاشِفِ الكَرْبِ عَنْ وَجْهِهِ، الَّذِي جَعَلتُهُ سَيْضاً لِنَبُوَّتِهِ، وَمُعْجِزاً لِرسالَتِهِ، وَدِلالَةَ واضِحَةَ لَجِجَّتِهِ، وَحامِلاً لِرايَتِهِ، وَوِقايَةٌ لِمُهُجَتِهِ، وَهادِياً لإمَّتِهِ، وَيَداً لِبَأْسِهِ، وَتاجاً لِرَأْسِهِ، وَبِابِا ۚ لِنِصْرِهِ، وَمِفْتاحاً لِظَفَرِهِ، حَتَى هَزَمَ جُنُودَ الشِّرْكِ بِأَيْدِكَ، وَأَبِادَ عَساكِرَ الكَفر بأمرك، وَبَذَلَ نَفسَهُ في مَرْضاتِكَ وَمَرْضاةِ رَسُولِك، وَجَعَلَها وَقَـفاً عَلى طاعَتِهِ، وَمَجِناً دُونَ نَكْبَتَهِ، حَتَى فاضَتْ نَفْسُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي كَفَهِ، وَاسْتَلْبَ بَرْدَها وَمَسَحَهُ عَلَى وَجُههِ،

وَأَعانَتْهُ مَلائِكَتُكَ على غُسُلِهِ وَتَجْهيزهِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ وَواري شَخْصَهُ، وَقَضَى دَيْنَهُ، وَأَنْجَزَ وَعُدَهُ، وَلَزِمَ عَهْدَهُ، وَاحْتَذى مِبْشالُهُ، وَحَفظُ وَصِيَّتُهُ، وَحِينَ وَجَدَ أَنْصاراً نَهَضَ مُسْتَقِلاً بِأَعْبِاءِ الخَلافَةِ مُضْطَلِعاً بأَثْقَالَ الْأَمَامَةِ، فَنَصَبَ رايَةَ الْهُدى في عبِادِكَ، وَنَشَرَ ثُوْبَ الأَمْن في بلادكٍ، وَبَسَطُ العَدْلُ في بَرِيَّتِكَ، وَحَكَمَ بِكِتَابِكَ في خَليقَتِكَ، وَأَقَامَ الحُدُودَ، وَقَمَعَ الجُحُودَ، وَقَوَّمَ الزَّيْغَ، وَسَكَّنَ الْغَمْرُةَ، وَأَبِادَ الْفَتْرَةَ، وَسَدُّ الْفُرْجَةُ، وَقَتَلَ النَّاكِثَةُ وَالْقاسِطَةُ وَالْارِقَةُ، وَلَمْ يَزَلْ عَلى مِنْهاج رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَوَتيرَتِهِ، وَلَطَفِ شَاكِلَتِهِ، وَجَمالِ سيرَتِهِ، مُقْتَدِياً بسُنُتِهِ، مُتَعَلَقاً بهمَّتِهِ، مُباشِراً لِطَريقَتِهِ، وَأَمْثِلْتَهُ نُصبُ عَيْنَيْهِ، يَحْمِلُ عِبِادُكَ عَلَيْها وَيَدْعُوهُمْ الْيَها، الِي أَنْ خُضِبَتْ شَيْبَتُهُ مِنْ دَم رَأْسِهِ، أَللُّهُمَّ فَكَما لَمْ يُؤْثِرْ في طاعَتِكَ شَكّاً عَلى يَقين، وَلَمْ يُشْرِكْ بِكَ طَرْفَةَ عَيْن، صَلِّ عَلَيْهِ صَلاةً زاكِيَةً نامِيَةً يَلْحَقُ بِها دَرَجَهُ النَّبُوَّةِ في جَنْتِكَ، وَبِلَغْهُ مِنَّا تَحِيَّةُ وَسَلاماً، وَآتِنا مِنْ لَدُنْكَ في مُوالاتِهِ فَضْلاً وَاحْساناً وَمَغْفِرةً وَرضْواناً، انكَ ذُوالْفَضْل الجُّسيم برَحْمُتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

ثمّ قبل الضّريح وضع خدّك الايمن عليه ثمّ الأيسر ومل إلى القبلة وصلّ صلاة الزّيارة وادعُ بما بدا لك بعدها وقُل بعد تسبيح الزّهراء الطّيالا:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ بَشَّرْتَني عَلى لِسانِ نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّد صَلُواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَقُلْتَ: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْق عِنْدَ رَبِّهِمْ اللَّهُمَّ وَإِنِّي مُوَّمِنٌ بِجَمِيعِ أَنْبِيائِكَ وَرُسُلِكَ صَلُواتُكَ عَلَيْهِمْ، فَلا تَقَضْني بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ مَوْقِفاً تَضْضَحُني فيهِ عَلى رُؤُوسِ الأَشْهاد، بَلْ قِفْني مَعَهُمْ وَتَوَفَّني عَلَى التَّصْديق بِهِمْ، اللَّهُمُّ وَأَنْتَ خَصَصْتُهُمْ

### • اليوم الأخير من الشهر:

ورد فيه الغفسل، وصيامُه يُوجب غفران الذنوب ما تقدم منها وما تأخر، ويصلّي فيه صلاة سلمان التي مرت في اليوم الأول.

### • صلاة سلمان رَضِّاللَّهُ:

في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و(قل هو الله أحد) ثلاث مرات، و(قل يا أيها الكافرون) ثلاث مرات. إلا محا الله عنه كل ذنب عمله في صغره وكبره، وأعطاه الله سبحانه وتعالى، من الأجر كمن صام هذا الشهر كله، وكتب عند الله من المصلين إلى السنة المقبلة، ورفع له في كل يوم عمل شهيد من شهداء بدر، وكتب له بكل يوم يصوم منه عبادة سنة، ورفع له ألف درجة، فإن صام الشهر كله، أنجاه الله من النار، وأوجب له الجنة، يا سلمان: أخبرني بذلك جبرئيل عيلى، وقال: يا محمد هذه علامة بينكم وبين المنافقين، لأن المنافقين لا يصلون ذلك؟!

قال سلمان: فقلت: يا رسول الله بَيْنُ أخبرني كيف أصلي الثلاثين ركعة ومتى أصليها؟ قال رسول الله بَيْنُ : يا سلمان تصلي في أول الشهر.. عشر ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة واحدة، و(قل هو الله أحد) ثلاث مرات، و(قل يا أيها الكافرون) ثلاث مرات، فإذا سلمت، ارفع يديك إلى السماء وقل: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد»، ثم امسح بهما وجهك.

# زيارة الإمام الرضا ﷺ (المعروفة بالجوادية) وأفضلها في شهر رجب

قال: زيارة مولانا وسيّدنا أبي الحسن الرضا عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام، كل الأوقات صالحة لزيارته، وأفضلها شهر رجب.

روى ذلك عن ولده أبي جعفر الجواد عليه وهي:

«السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجّة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث أمير الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، السلام عليك يا وارث الحسين والحسين سيد سيدي شباب أهل الجنّة، السلام عليك يا وارث عليّ بن الحسين سيد العابدين، السلام عليك يا وارث محمّد بن علي باقر علم الأوّلين والآخرين، السلام عليك يا وارث جعفر بن محمّد الصادق البرّ التّقي، السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر العالم الحفيّ.

السلام عليك أيها الصديق الشهيد، السلام عليك أيها الوصيّ البرّ التقيّ أشهد أنك قد أقمت الصلاة، وآتيت الزكاة، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتّى أتاك اليقين، السلام عليك من إمام عصيب، وإمام نجيب، وبعيد قريب، ومسموم غريب، السلام عليك أيها العالم النبيه، والقدر الوجيه، النازح عن تربة جدّه وأبيه، السلام على من أمر أولاده وعياله بالنياحة عليه قبل وصول القتل إليه، السلام على دياركم الموحشات، كما استوحشت منكم منى وعرفات، السلام على سادات العبيد وعدة الوعيد، والبئر المعطّلة والقصر المشيد، السلام على غوث

الله ف ان ومن صارت به أرض خراسان خراسان، السلام على قليل الزّائرين، وقرة عين فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام على البهجة الرّضوية والأخلاق الرّضية، والغصون المتفرّعة عن الشجرة الأحمديّة، السلام على من انتهى إليه رياسة الملك الأعظم، وعلم كلّ شيء لتمام الأمر المحكم.

السلام على من أسماؤهم وسيلة السّائلين، وهياكلهم أمان المخلوقين، وحججهم إبطال شبه الملحدين، السلام على من كسرت له وسادة والده أمير المؤمنين حتى خصم أهل الكتب، وثبّت قواعد الدّين، السلام على علم الأعلام ومن كسر قلوب شيعته بغربته إلى يوم القيام، السلام على السّراج الوهّاج، والبحر العجّاج الّذي صارت تربته مهبط الأملاك والمعراج، السلام على أُمراء الإسلام، وملوك الأديان، وطاهري الولادة ومن أطلعهم الله على علم الغيب والشهادة، وجعلهم أهل السادة ومن ألسعادة [السلام على كهوف الكائنات وظلّها، ومن ابتهجت به معالم طوس حيث حلّ بربعها.

السلام على مفتخر الأبرار، ونائي المزار، وشرط دخول الجنّة أو النّار، السلام على من لم يقطع الله عنهم صلواته في آناء السّاعات، وبهم سكنت السّواكن وتحرّكت المتحركات، السلام على من جعل الله إمامتهم مميزة بين الفريقين، كما تعبّد بولايتهم أهل الخافقين، السلام على من أحيى الله به دارس حكم النبيّين وتعبّدهم بولايته لتمام كلمة الله ربّ العالمين، السلام على شهور الحول وعدد الساعات، وحروف لا إله إلا الله في الرّقوم المسطرات، السلام على إقبال الدنيا وسعودها، ومن سئلوا عن كلمة التوحيد فقالوا نحن والله من شروطها، السلام على من يعلّل وجود كلّ مخلوق بلولاهم، ومن خطبت لهم الخطباء.

السلام على علي مجدهم وبنائهم، ومن أنشد في فخرهم وعلائهم بوجوب الصلاة عليهم، وطهارة ثيابهم، السلام على قمر الأقمار، المتكلّم مع كلّ لغة بلسانهم، القائل لشيعته ما كان الله ليولّي إماماً على أمّة حتّى يعرّفه بلغاتهم، السلام على فرحة القلوب وفرج المكروب وشريف الأشراف، ومفخر عبد مناف يا ليتني من الطائفين بعرصته وحضرته، مستشهداً لبهجة مؤانسته.

السلام على الإمام الرؤوف، الذي هيّج أحزان يوم الطفوف، بالله أقسم وبآبائك الأطهار وبأبنائك المنتجبين الأبرار، لولا بعد الشقّة حيث شطّت بكم الدار، لقضيت بعض واجبكم بتكرار المزار، والسلام عليكم يا حماة الدّين، وأولاد النبيّين، وسادة المخلوقين، ورحمة الله وبركاته»(١).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار للمجلسي: ٩٩/ ٥٢-٥٥، ح١١ (باب كيفية زيارته «صلوات الله عليه».

# الفهرس

| رقم الصفحة | الموضوع                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٣          | - الإهداء                                                                   |
| 0          | - القدمة                                                                    |
| ν          | – أين الرجبيون؟                                                             |
| Λ          | - رجب وما أدراك ما رجب                                                      |
| ٩          | – الشهر الأصب                                                               |
|            | - الأصب اسم من أسماء أمير المؤمنين ع الله السماء أمير المؤمنين عليه المسمود |
|            | - أسرار الأشهر الحرم                                                        |
|            | – من أسماء شهر رجب                                                          |
| 9          | - ما يعجبهم عجب ولا صيام رجب                                                |
|            | - رأي المخالفين من فضل شهر رجب                                              |
| 19         | – برنامج أهل البيت في شهر رجب                                               |
| ~£         | <ul> <li>قول رسول الله ﷺ في فضل صيام شهر رجب</li> </ul>                     |
| . 1        | - شهر رجب عيد أولياء الله                                                   |
| ۳          | - لماذا شهر رجب عيد أولياء الله؟                                            |
|            | - لماذا البرامج الروحية ف <i>ي شه</i> ر رجب؟                                |
|            | – رجبيون مفلسون                                                             |
|            | - كلمة إلى المترجبون                                                        |
| <b>'0</b>  | - عبرة من قصص المترجبون                                                     |
|            | – أعمال شهر رجب العامة                                                      |
|            | – أدعية شهر رجب                                                             |
| • )        | – الأعمال الخاصة بشهر رجب                                                   |
| • 0        | – صلاة كل ليلة من شهر رجب                                                   |
| 19         | – أعمال يوم النصف من رجب                                                    |
| ·          | - أسرار استقبال يوم النصف من رجب                                            |

## الفهرس\_

| رقم الصفحة | الموضوع                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 171        | – الأيام البيض وعلة استحباب صومها                               |
| 177        | - أعمال ليلة ويوم النصف من رجب                                  |
| 177        | – قصة أم داود                                                   |
| 177        | - أعمال أم داود                                                 |
| 7.7        | – دعاء أم داود                                                  |
| Y•V        | <ul> <li>- زيارة الإمام الحسين يوم الخامس عشر من رجب</li> </ul> |
| 7.9        | - أعمال ليلة المبعث                                             |
| 717        | - أعمال يوم المبعث                                              |
| 712        | - زيارة الأمير في ليلة المبعث                                   |
| 719        | - أعمال آخر يوم من شهر رجب                                      |
| 771        | - زيارة الإمام الرضا ع في رجب                                   |

## المصادر

- القرآن الكريم.
- فضائل الأشهر الثلاثة للشيخ الطوسي.
  - أمال الصدوق.
  - بحار الأنوار للمجلسي.
    - مصباح المتهجد.
  - وسائل الشيعة للحر العاملي.
  - ثواب الأعمال أمالي الصدوق.
    - الزيارة الجامعة الكبيرة.
      - المحاسن للبرقعي.
  - إقبال الأعمال للسيد الطوسى.
    - قصص الأنبياء.

### الإصدارات السابقة للمؤلفة

- ١ السيدة نفيسة التليللا.
  - ٢ أسد الله الحمزة،
    - ٣ الخضر عليه.
- ٤ معجزة الإمام الصادق عليه.
  - ٥ سيد محمد سبع الدجيل..
- ٦ المصلوب ابن المصلوب (يحيى بن زيد).
  - ٧ قرقيعان الإمام الحسن علي الله المام
    - ٨ فاطمة المعصومة العَلِيَّالَّا.
      - ٩ السيدة خديجة الطِّيلاً.
    - ١٠ يا صاحب الزمان أدركني.
  - ١١ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات.
    - ١٢ المهدى والصيحة الرمضانية.
    - ١٣ أفراح وأحزان أم البنين الطَّيْلاً.
      - ۱۶ أيتام كريلاء.
- ١٥ لا إله إلا الله لماذا من شرطها وشروطها الإمام الرضا ﷺ.
  - ١٦ دحو الأرض.
  - ١٧ تنوير الزائرين لمراقد المعصومين.
  - ١٨ السيدة زينب الطِّيلة مجالس وكرامات.
    - ١٩ الغدير.
- ٢٠ عبدالله الرضيع ﷺ بين الرحمة المحمدية والقسوة الأموية.
  - ٢١ أم البنين مثل أعلى للمؤمنين.
    - ٢٢ التجليات الفاطمية.
    - ٢٢ الرحلة الملكوتية الحج.
    - ٢٤ فرحة فاطم بتتويج القائم.
- ٢٥ الإمام العسكري ﷺ ضياء في ظلمات العباسين.
- ٢٦ لو علم الناس فضل زيارة الإمام الحسين للتوا شوقاً.
- ٢٧ إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها.
- ٢٨ سفرة معجزة الإمام الصادق عليه في شهر رجب وأعمال شهر رجب.
- ٢٩ رهين السبجون الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر ﷺ.

- ٣٠ سفرة مليكة الدنيا والآخرة السيدة نرجس آل
   محمد (أم الإمام المهدى عج).
  - ٣١ -وفاة الرسول بَيْنَيْرُ.
- ٣٢ ذكرى مولد النبي ﷺ في قلوب شيعة على.
  - ٣٣ يسألونك عن الفاجعة الفاطمية.
- ٣٤ جواد الأئمة (الإمام محمد بن علي الجواد علي)
  - ٣٥ مسجد جمكران.
  - ٣٦ الشفاء في حديث الكساء.
- ٣٧ الإمام علي الهادي عليه عاشر الأنوار في سلسلة الأطهار.
  - ٣٨ يا على من قتلك قد قتلني.
  - ٣٩ المنجيات من الآيات والدعاء والزيارات.
- ٤٠ أبو طالب بطل التوحيد ورمز الإيمان الصادق.
- الإمام جعفر بن محمد الصادق ﷺ عميد الصادقين ولسان الناطقين.
  - ٤٢ الإمام الباقر عليه الم
- ٤٣ الإمام علي بن الحسين عليه (ين العابدين وسيد الساجدين.
  - ٤٤ الإمام الحسن بن على المجتبى علي الله الم
  - 20 روائع العبر من حوادث شهر صفر. مريم - يحيى - أولاد مسلم
- ٤٦ أين الرجبيون؟ في أعمال شهر رجب الأصب وأعمال أم داود



### لإصدارات المؤلفة الحاجة : فاطمة على الجعفر

- 1. سفرة السيدة نفيسة (ع).
  - مجلس الخضر (ع).
     الرحلة الملكوتية.
- 4. قرقيعان الإمام الحسن (ع).
  - 5 . الصيحة الرمضانية .
- 6. سفرة الإمام الصادق (ع) في شهر رجب وأعمال شهر رجب.
  - مجلس السيد محمد (ع) (سبع الدجيل).
     فاطمة المعصومة (ع) (أكسير الشفاعة).
    - 9. أم البنين (ع) (مثل أعلى للمؤمنين).
      - 10. التجليات الفاطمية.
    - 11 . السيدة زينب (ع) (مجالس وكرامات).
  - 12 . تجلي الولاية العضمى (يوم دحو الارض).
  - 13 . أسد الله (حمزة بن عبد المطلب لابواكي له).
- 14 . المصلوب ابن المصلوب (الشهيد يحيى ابن زيد والشهيد زيد ابن على (ع)).
  - 15 . أيتام كربلاء . 16 . أفراح وأحزان ( أم البنين(ع)).
  - 16 . افراح والحران ( أم البنين(ع)). 17 . تنوير الزائرين لمراقد المعصومين .
    - 17. تتوير الرائرين لمراهد المع 18. أضاعوا الصلاة
    - 19. أدركني ياصاحب الزمان.
  - 20 . خديجة الكبرى (خير زوجة لخير نبي).
  - 21 . لا إله إلا الله لمذا من شرطها وشروطها الإمام الرضا (ع).
  - 22. الغدير عيد أصحاب اليمين بولاية أمير المومنين.
  - 23 . عبدالله الرضيع (بين الرحمة المحمدية والقسوة الأموية) .
    - 24. فرحة فاطم بتتويج القائم (عج).
  - 25. لو علم الناس فضل زيارة الحسين لماتوا شوقاً. 26. الإمام الحسن العسكري (ع) ضياء في ظلمات العاباسين.
  - با با الحوانج الإمام موسى بن جعفر (ع) رهين السجون .
  - 21 . بب الحوالي الإمام موسى بن جعفر (ع) رهين السبون . 28 . الهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها .
- 20 . الهي بحق قاطمة وابيها وبعلها وبيها والسر المستودع فيها . 29 . سفرة مليكة الدنيا والاخرة السيدة (نرجس ال محمد أم الإمام المهدي (عج).
  - 30 . الإنقلاب المهول بعد وفاة الرسول (ص).
  - . ذكرى مولد النبي (ص) في قلوب شيعة على (ع).
    - 32 . جواد الأنمة محمد بن على الجواد (ع).
  - 33 . مسجد جمكران (مهوى قلوب المؤمنين ومحط رحال المشتاقين).
    - 34 . يسألونك عن الفاجعة الفاطمية .
      - 35 . الشفاء في حديث الكساء .
    - 36. المنجيات من الآيات والدعاء والزيارات.
    - 37 . الإمام على الهادي (عاشر الأنوار في سلسلة الأطهار).
      - 38 . يأعلى من قتلك فقد قتلني .
      - 39 . أبو طالب بطل التوحيد ورمز الإيمان الصادق .
        - . الحسن بن علي المجتبى ع .
        - 41 . على بن الحسين السجاد ع .
        - 42 . جعفر بن محمد الصادق ع .
          - 43 . محمد بن علي الباقرع .
        - 44. المنجيات من الآيات والدعاء والزيارات.
          - 45. اروع العبر من حوادث شهر صفر
            - وفاة السيدة مريم ع استشهاد النبي يحيى ع
            - استشهاد اولاد مسلم ع
            - 46 . دعاء العلوي المصري .